

## الكاتب والكتاب

ألبيركَامُو ، مُؤَلِّفِ هَـنَاالَكِتابَ ، هُوَاحَداْنَاسِ هَـذَا العَصِرِ وَان رَسَمَ فِي أَبِطالُ قِصَصِهِ صُـورَةُ الضـياع وَحسَّ الفَدَاعُ القَان ، فَهُولَمْ فِي أَبِطالُ قِصَصِهِ صُـورَةُ الضـياع وَحسَّ الفَدَاعُ القَان ، فَهُولَمْ فِي الْبِينَةِ عَلِينَة ، الفَدَاع الفَدَاع الفَدَاع القَدرِن العِشرين يعيشُ هَـؤلاءِ وَفِي كُلُ نَاطِحَة سَحَابُ مِن إنجَازات القَدرِن العِشرين يعيشُ هَـؤلاءِ الأَبْطَالُ . إنَّنَا فِي كُلِّ بَيْتٍ يصطَنعُ فِيهِ الْأَنسَانُ الْأَنسَانُ الْأَنسَانُ الْأَنسَانُ الْأَنسَانُ الْقَالِبِ

وَانْ يَكُنِ ٱلفِكُ ٱكَدِيتُ قَدْ وَقَفَ مَشدُوها ذَاهِلاً أَمَامَ المعضِلاتِ ٱلْأَنسَانُ ٱلْكَدِيث، المعضِلاتِ ٱلْأَنسَانُ ٱلْكَدِيث، المعضِلاتِ ٱلْأَنسَانُ ٱلْكَدِيث، فَيَكُفِي كَامُو أُنَّه لَمْ يَقِفْ هَ ذَاللَّوْقِفَ، حَتَّى أَمَامَ أَشَدَ ٱلأَمْوَدِ فَي كَفُو فِي ٱلْعَبْثِ ٱلفَاتِرِ افْ تَرْضُ ٱلْحُلِّ. وَهَكَذَا تَجَاوَزَ لا مَعقُوليَّة. فَهُو فِي ٱلْعَبْثِ ٱلفَاتِرِ افْ تَرْضُ ٱلْحُلِّ. وَهَكَذَا تَجَاوَزَ اللاجَدوى بفكره آلمتَ أُمِل . جَاءَ بِالطَّمُوحِ الأَنسَانِ مِن جَديد مِن قَلبِ ٱلميناس ، وَعَدَّ قَى جَذوة الحَيَاة بالنَّشَاطِ في نَفسِ الجَالِ ٱلذِي ظُنَ فِيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الحَيَاة بالنَّشَاطِ في نَفسِ المُجَالِ ٱلذِي ظُنَ فِيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الحَيَاة بالنَّشَاطِ في نَفسِ المُجَالُ الذِي ظُنَ فِيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الحَيَاة بالنَّسَانِ حِسَ المُجَالُ الذِي ظُنَ قِيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الْحَيَاة بالنَّسَانِ حِسَ المُجَالُ الذِي ظُنَ قِيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الْحَيَاة بالنَّسَانِ حِسَ المُحَالُ الذِي ظُنَ قَيهِ خُمُودُ كُل جَذَوة الْحَيَاة بالنَّسَانِ حِسَ المُحَالُ الذِي ظُنَ قَيه خُمُودُ كُل جَذَوة الْحَيْلِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنَ فِيهِ خُمُودُ كُل جَنْ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي فَي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنَ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي فَي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي فَيْ الْمُؤْنَ اللْمُؤْنَ الْمُؤْنِي فَي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنَا الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنَا اللهِ الْمُؤْنِي الْمُ

وَلَعَلَّ هَذَا ٱلكِتابْ «السقطة » هُوَأَحَد أَعْنَى كنبكامُو تعبيرًا عَنْ فَلسَفَتِهِ هَذِه فِي ٱلْحَيَاة .

الثمن : ٢٠٠٠ ق. ل

منشورات دارمكت الحياة - بردت

السقطة

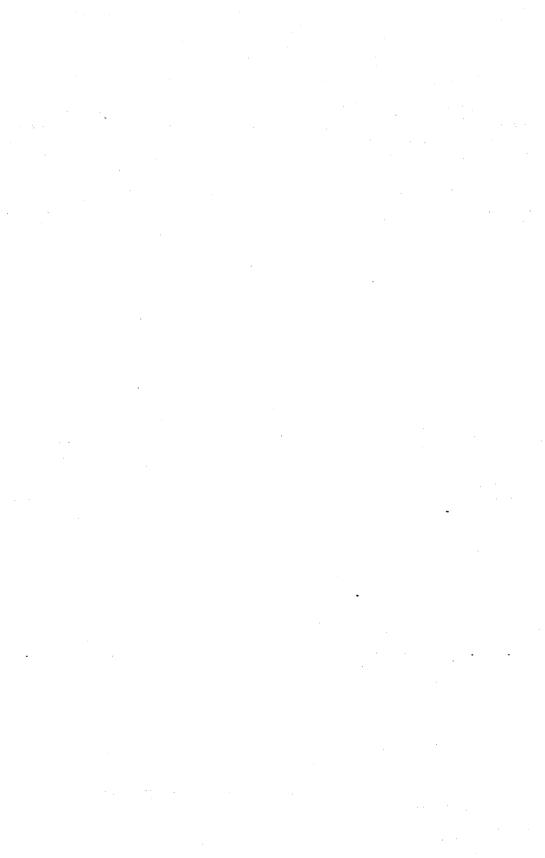

## البيركامو

## السلط

نقلها الى العربية

انین زکی کسن



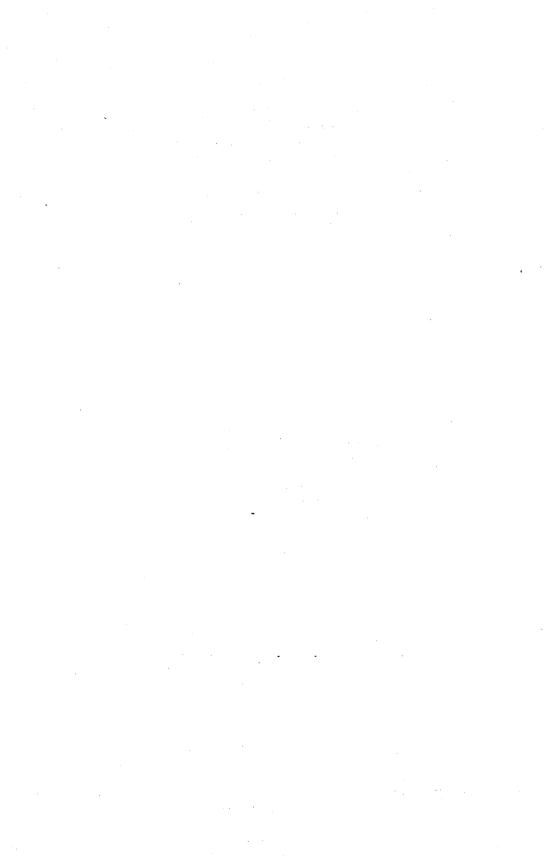

كان البعض يشعرون بالاهانة شعوراً فظيعاً جادا ، لانهم كانوا قلد التخذوا نموذجاً من مثل هذه الشخصية اللااخلاقية التي تدعى – بطـــل عصرنا — ولاحظ آخرون بذكاء ان المؤلف كان قد صور نفسه ومعارفه ... ان بطل عصرنا ، أيها السادة ، هو في الواقع صورة ، ولكنها ليست صورة فرد ، وانمــا هي مجموع شرور جيلنا كله ، في أكمل وانمــا هي مجموع شرور جيلنا كله ، في أكمل - تعبير عنه ... »

•

ليرمنتوف

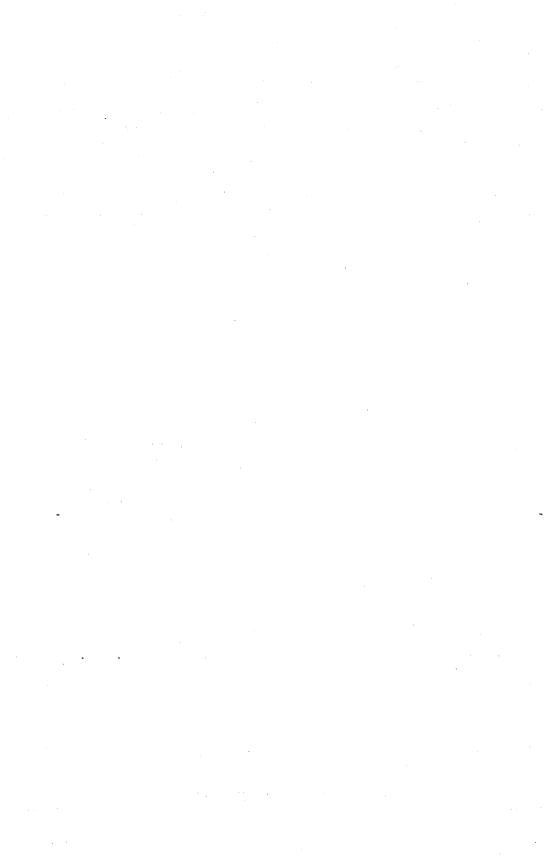

هل يى ، يا سيدي ، ان اعرض عليك العون ، دون ان اكون متطفلا ؟ اخشى انك لن تستطيع ان تعبر عما تريد للقرد الذي يتحكم في مصير هذا المكان . والواقع انه لا يتحدث غير الهولندية ، واذا لم تخولني بالتزام قضيتك فانه لن يخمن انك تريد شراب الجن . والآن ، بوسعي ان ارجو ان يكون قد فهمني ، فهزة رأسه لا بد ان تعني انه استسلم لرأيي . انه يخطو ، والحق انه يسرع بتأن وترو . انت مخطوظ ، فلم يتأفف . لانه حين يرفض ان يخدم احداً لا يفعل شيئا غير ان يتأفف . ولذلك فلا احد يصر . والسيطرة على المزاج هي من مزايا الحيوانات الضخمة . سأنسحب الآن ، يا سيدي ، سعيداً ، لانني استطعت ان افيدك . اشكرك . كنت سأقبل لو لم اكن اخشى ان اضايقك . انت شديد اللطف . حسنا ، سأحضر قدحي بجانب قدحك .

انت على حق ، ان صمته لهائل الصخب ، انه صمت الغابة البدائية الحافلة بالتهديد . يدهشني احيانا عناده في الحط من شأن اللغات المتحضرة . ان عمله يتألف من خدمة البحارة من مختلف الجنسيات ، في هذه الحانة في امستردام ، الحانة التي يسميها - لا احد يدري لماذا - مدينة المكسيك . ومع كل هذه الواجبات ، افلا تظن انه أيخشى ان يكون جهله غباء ? تصور انسان (كرومانيون) محبوساً في

برج بابل! لا شك في انبه سيشعر بالضيق . ومسع ذلك ، فهذا لا يدرك شيئًا عن منفاه ، وانما يستمر في دنياه المعتادة دون ان يضايقه شيء ومن العبارات النادرة التي سمعتها منه ، بين عباراته القليلة جداً ، تلك التي تقول لك ان تأخذ الشيء او تتركه . فماذا كان عليك ان تاخذ او تترك ? صديقنا نفسه ، بلا شك . واعترف بان مثل هذه المخلوقات تجتذبني . فكل من يهمه البحث في امر الانسان ، سواء كان ذلك حرفته او هوايته ، ليشعر بالحنين الى البشر البدائيين ، الى القرود ، فهي لا تملك اية دوافع غير مباشرة ، على الاقل .

ولكن مضيفنا ، في الواقع ، يملك بعضها ، رغم انه يكرهها في اعاقه . وكنتيجة لعدم فهمه ما يقال في حضوره ، اتخذ لنفسه ميولاً شكوكية . وهذا يفسر ما يلوح عليه من كبرياء حساسة ، فكأنه كان على الاقل يشك بأنه لا بد ان يكون هنالك شيء في غير محله بين البشر . وهذا الميل لا يسهل بحث اي شيء معه عما لا يخص عمله . لاحظ ، مثلا ، على الجدار الخلفي ، فوق رأسه ، ذلك المستطيل الخالي الذي يدل على مكان صورة انزلت من موضعها . كانت هنالك صورة حقا ، وكانت صورة مثيرة للاهتام ، من الاعمال الرائعة الحقيقية . حسنا ، لقد كنت حاضراً حين استلها صاحب المكان وكذلك حين عنها . ولقد فعل ذلك ، في الحاليين ، بنفس الشك ، وبعد السابيع من التفكير . وانت ، بهذا الخصوص لا بد ان تقر بأن المجتمع قد افسد البساطة الصريحة في طبيعته .

تذكر انني لست احكم عليه هنا . واعتقد ان هنالك مبرراً لشكه ، وعلى ان اشاركه اياه ، اذا كانت طبيعتي المفتوحة للاخرين ، كما ترى ،

لا تتعارض مع ذلك . انا ثرثار ، بئس ذلك ، واصنع الاصدقاء بسهولة . وبالرغم من انني اعرف كيف الزم حدودي ، الا انني اغتنم اية فرصة ، كل الفرص . وحين كنت اعيش في فرنسا كنت اسعى الى توثيق اواصر الصحبة مع كل شخص ذكي كنت اقابله . فاذا كان ذلك ماقة . . . آه ، اراك تبتسم لانني اقول – اذا – وانا اعترف بضعفي نحو هذه النقطة ، وبميلي الى الكلم المنمق بصورة عامة . صدقني اذا قلت لك انني انتقد هذا الضعف في نفسي . انني ادرك ان التعلق بارتداء الثيباب الداخلية الحريرية لا يعني بالضرورة ان قدمي المرء قذرتان . ومع ذلك فان الاسلوب ، كالحرير الخالص ، غالباً ما يخفي الاكزيا . وانا اعزي نفسي بان اقول لها بعد كل ذلك ان اولئك الذين يقتلون اللغة ليسوا انفسهم بانقياء . بالطبع ، لنشرب مزيداً من الجن .

هل سنبقى طويلا في امستردام ? انها مدينة جميلة ، اليس كذلك ؟ هنالك صفة لم اسمعها لوقت ما ، منذ ان غادرت باريس في الواقع ، قبل سنوات . ولكن للقلب ذاكرته ، ولم انس شيئاً عن عاصمتنا الجميلة ، ولا عن ارصفتها . ان باريس هي سراب العين بحق ، انها مسرح رائع ترى في مشهده اربعة ملايين من الاشباح . خمسة ملايين تقريباً في الاحصاء الاخير ؟ كيف ، لا بد انهم تضاعفوا . ولكن ذلك لا يدهشني ، فقد لاح لي دائماً ان لابناء وطني ميلين : اولها نحو الافكار ، والآخر نحو الجماع ، دون ان يكون لذلك عذر او سبب كا يقولون . ومع ذلك ، دعنا لا نتهمهم ، فليسوا الوحيدين ، وانما تسير اوروبا كلها في هذا الركب . وانني لافكر احياناً بما سيقوله عنا مؤرخو المستقبل . فعباره واحدة تكفي لوصف الانسان الحديث : كان

يجامع ويقرأ الصحف . وبعد هذا التعريف القوي لن يكون ثمة بجال لمزيد من البحث ، اذا جاز لي ان اقول ذلك .

ولكن ، ليس الهولنديون كذلك . فهم اقل تحضراً ! لديهم الوقت - فقط انظر اليهم . ماذا يفعلون ? حسنًا ، هؤلاء السادة الجالسون هناك يقتاتون على جهود اولئك السيدات الجالسات هنالك . وكلهم ، بالاضافة الى ذلك ، الذكور والاناث ، مخلوقـــات من الطبقة المتوسطة جداً ، وقد جاؤوا الى هنا ، كالعادة ، بدافع الهوس الاسطوري او الحاقة ، بكثير جداً ، او قليل جداً ، من الخيال ، باختصار . وبين حيين وآخر يستمتع هؤلاء السادة بالعبث بالسكاكين او المسدسات ، ولكنهم لا يصلون الى حد التفكير بالاهتام بذلك ، وانما يؤدي بهم الدور الذي يلعمونه الى ذلك ، وهذا هو كل ما في الامر . وهم يموتون رعماً بننا هم يطلقون الرصاص . ومع ذلك فانني اجدهم اكثر اخلاقية من الآخرين ، اولئك الذين يقتلون في صميم العائلة عبر الاحتكاك . ألم قلاحظ ان مجتمعنا منظم لهذا النوع من القتل ? لقد سمعت طبعاً عن قلك الاسماك الصغيرة في انهار البرازيل ، التي تهاجم السابح الساهي بالآلاف وتزيله من الوجود بعضاتها الصغيرة السريعة في دقائق ، تاركة هيكلًا عظميًا عاديًا ? حسنًا ، مجتمعهم هو كذلك : ﴿ هَلَ تُرْيِدُ حِبَّاةً حِيدة نظيفة كالآخرين ? » وانت تقول : اجل ، طبعـــــاً . وكيف يستطيع احد ان يقول : كلا ? ( حسناً ، ستهلك . هوذا عمل ، وعائلة ، وفعاليات منظمة للاستمتاع . ، وتهاجم الاسنان الصغيرة اللحم ، حتى العظام . ولكنني لست عــادلًا ، لانني يجب الا اقول : مجتمعهم . انه مجتمعنا نحن ، وهي مسألة : من الذي سيُهلك الآخر ?

هوذا شرابنا اخيراً . نخب سعادتك . اجل ، لقد فتح القرد فسه ليدعوني دكتوراً ، وفي هذه البلدان تجد الجميع دكاترة او اساتذة . وهم يحبون اظهار الاحترام ، بدافع اللطف ، وبدافع التواضع . وليست وليست الكراهية بالعادة الاجتاعية بينهم ، على الاقل . ثم انني لست دكتوراً . لقد كنت محامياً ، اذا كنت تريد ان تعرف ذلك ، قبل ان احضر الى هنا . اما الآن ، فأنا قاض نائب .

ولكن ، اسمح لي ان اقدم لك نفسي : جان بابتيست كلامانس (۱) .
في خدمتك . سرني ان اعرفك . انت رجل اعمال ، طبعاً ? نوعاً ما ؟ جواب بديع ! وعادل ايضاً ، فلسنا في جميع الاشياء غير « نوعاً ما » .
اسمح لي الآن ان العب دور البوليس السري . انت في مثل عري نوعاً ما . وفيك ملامح غرور رجل الاعمال الذي هو في الاربعين من العمر الذي كان قد رأى كل شيء نوعاً ما . وانت حسن الهندام نوعاً ما ، اي كبقية النساس في بلادنا ، ويداك ناعمتان . فأنت بورجوازي نوعاً ما ! ولكنك بورجوازي مثقف ! وابتسامك عند ورجوازي نوعاً ما ! ولكنك بورجوازي مثقف ! وابتسامك عند استخدام كلمة « اذا » الشرطية ، في الواقع ، يثبت انك مثقف ضعف ذلك ، لانك تدركها اولا ، ولانك تشعر بالسمو عليها ، ثانيا . واخيراً فنا امتعك ، وهذا فانت نوعاً ما ... ولكن لا اهمية لذلك . المهن تلذ لي الذهن . ولهذا فانت نوعاً ما ... ولكن لا اهمية لذلك . المهن تلذ لي كنت ستعتبرهما غير حصيفين . الديك اية ممتلكات ؟ البعض ؟ هذا

<sup>(</sup>١) : ترجمة الاسم هي : يوحنا المعمدان ، ومن الواضح ان كامو يتعمد ذلك · \_ المترجم –

حسن . هل شاركت الفقراء فيها ? كلا ? فانت اذن ما ادعوه انا : كافر بالقيامة . واذا لم تكن قد قرأت الكتاب المقدس فانني اقر بان ذلك لن يكون مفهوماً لديك . ولكن ، اتفهم ذلك ? انت تعرف الكتاب المقدس اذن ? حقاً انك لتلذ لي .

اما بالنسبة لي ... حسناً ، احكم لنفسك . فبقامتي واكتافي وهذا الوجه الذي طالما قبل لي انه يلوح خجولاً ، ألوح كلاعب كرة الرجبي ، اليس كذلك ? اما اذا حكمت علي وفقاً لحديثي فلا بد ان اوصف ببعض البراعة . فربما كان البعير الذي اتاح الشعر لمعطفي مصاباً بمرض جلدي ، ولكن اظافري نظيفة ، وانا ايضاً شكوكي ، ومع ذلك فانني اثق فيك بدون تحفظ ، فقط على اساس ملايحك . واخيراً ، فعلى الرغم من انني احسن التصرف ، واتحدث برقة ، الا انني ارتاد حانات البحارة في الزيديك . هيا ، لا يمض في العناد ، فحرفتي مزدوجة ، المبحارة في الزيديك . هيا ، لا يمض في العناد ، فحرفتي مزدوجة ، فانا قاض تائب . هنالك شيء واحد فقط بسيط في مسألتي : انني لا املك اي شيء . اجل ، لقد كنت غنياً ، كلا ، فيا اشارك الفقراء في ثروتي فهاذا يثبت هذا ? وانا ايضاً لم اكن اؤمن بالقيامة ... أوه ، اتسمم اصوات النفير في الميناء وهي تنذر بالضباب ؟ سيكون هنالك ضباب هذه الليلة عند الزويدرزي .

أمزمع انت على الذهاب ? سامحني لانني اخرتك . كلا ، ارجوك ، لن ادعك تدفع . انني اشعر وكأنني في بيتي ، في حانة مدينة المكسيك هذه ، وقد سرني على الاخص ان استقبلك هنا . سأكون هنا غداً على التأكيد ، كعادتي في كل مساء ، ويسرني ان اقبال دعوتك . طريق

عودتك ? . حسنا ، ولكن ، اذا لم يكن لديك اي مانع فان اسهل الامور بالنسبة لي هو ان اصحبك الى الميناء ، ومن ثم فاذا سرت في الحي اليهودي فانك ستشاهد تلك الشوارع المشجرة الجميلة التي تخطر فيها الحافلات الطافحة بالزهور والصخب ، وفندقك هو في احد تلك الشوارع ، واسمه الدنمارك . انت اولا ، ارجوك . انني اعيش في ذلك الحي ، واستطيع ان اكافح ميلي الطبيعي الذي يدفعني الى مرافقة الحيام ، وحين ارى وجها جديداً فان شيئاً في نفسي ينذرني : ابطء ! خطر ! ، وحتى حين يكون الاغراء على اشده ، اكون عترساً .

اتعرف انه قد حدث في قريتي الصغيرة اثناء حملة انتقامية ان ضابطاً المانيا سأل سيدة عجوزاً بكل لطف ان تختار احد ولديها ليتم اطلاق الرصاص عليه كبديل ? تختار ! – هل في وسعك ان تتصور ذلك ؟ هذا ? كلا ، ذاك . وتراه يذهب . دعنا لا نستمر في الحديث عن ذلك ، ولكن ، صدقني يا سيدي ان اية دهشة يمكن ان تكون متوقعة . كنت اعرف قلباً نقياً كان يرفض الشك . وكان مسالماً متعلقاً بالحرية ، وكان يجب البشرية كلها ، وكذلك كان يمنح الحيوان نفس الحب . كان شخصاً غير اعتبادي بالتأكيد . حسناً . ففي اثناء الحروب الدينية الاخيرة في اوروبا عاد الى الريف متقاعداً وكتب على بابه : الدينية الاخيرة في اوروبا عاد الى الريف متقاعداً وكتب على بابه : فمن الذي استجاب لتلك الدعوة النبيلة ? رجال المقاومة ، الذي احتلوا البيت وبقروا أمعاء صاحبه .

أوم الممذرة يا سيدتي! ولكنها لم تغهم كلمة من ذلك على كل حال.

كل هؤلاء الناس ، ها ? خارج بيوتهم في وقت متأخر بالرغم من هذا المطر الذي لم ينقطع خلل ايام . هنالك شراب الجن لحسن الحظ ، بريق النور الوحيد في هذا الظلام . أتشعر بالنور الذهبي النحاسي الذي يضيئه فيك ? انني احب التمشي في المدينة مساء مع دفء الجن . انني اسير ليالي باكملها ، واحلم او اتحدث مع نفسي بدون نهاية . اجل ، مثل هذا المساء – واخشى ان اصدع رأسك قليلا . اشكرك . انك شديد اللطف . ولكنه الغيض ، فحالما افتح فمي تبدأ العبارات بالتدفق . ثم ان هذا البلد يلهمني . انني احب هؤلاء الناس الذين يملأون بالارصفة الجانبية ، محصورين في فراغ صغير بين البيوت والقنوات ، يعزلهم الضباب والبقاع الباردة والبحر المتبخر كقطعة الغسيل المبلة . انني اميل اليهم ، لانهم مزدوجون . انهم هنا وفي مكان آخر .

اجل حقا ، فعند سماعك خطواتهم الثقيلة على الرصيف الرطب ، ورؤيتهم وهم يتحركون بصعوبة بين دكاكينهم المملوءة بالاسماك البحرية اللألأة والجواهر الملونة ، بلون اوراق الاشجار الذابلة ، تظن انهم هنا هذا المساء . انت كالاخرين ، تعتبر هؤلاء الناس الطيبين قبيلة من النقابيين والتجار الذين يحصون نقودهم الذهبية مع فرصهم في الحصول على الحياة الخالدة ، والذين تتألف غنائيتهم الوحيدة من تلقي بعض الحصص في التشريح ، بدون ان يخلعوا قبعاتهم عريضة الحافات! انت نخطىء . التشريح ، بدون ان يخلعوا قبعاتهم عريضة الحافات! انت نخطىء . رؤوسهم : في ذلك الضباب المركب من النيون والجن والعطر المتدفق من لوحات الدكاكين فوقهم . هولندا هي حلم يا سيدي ، حلم من الذهب والدخان – اشد دخانا في النهار وبريقاً في الليل . وفي الليل والنهار والدخان – اشد دخانا في النهار وبريقاً في الليل . وفي الليل والنهار

يعيش في ذلك الحلم كثيرون من هؤلاء بمن يشبهون لوهنغرن ، راكبين بصورة حالمة دراجاتهم السوداء ذات العوارض العالية ، كاغاني الجنائز ، سائرين داغًا عبر الارض كلها ، حول البحار ، على طول القنوات . رؤوسهم في سحاباتهم التي هي بلون النحاس ، يحلمون وتسير دراجاتهم في دوائر ، يصاون ، سائرين في نومهم في بخار الضباب اللألا ، ولم يعودوا موجودين هنا . لقد ذهبوا الاف الاميال بعيدا ، نحو جاوه ، الجزيرة السعيدة . انهم يصلون لآلهة اندونيسيا العابسة التي زينوا بها جميع نوافذ دكاكينهم والتي تتطاير الان فوقنا بلا هدف قبل ان تهبط ، كلقردة البديعة ، فوق اللوحات والسطوح البارزة لتذكر اولئك المستوطنين النازحين الذين يحنون الى بلادهم بان هولندا ليست اوروبا التجار فقط ، واغا البحر ، البحر الذي يؤدي الى سيبانغو والجزر التي يوت فيها البشر مجانين سعداء .

ولكنني اطلق العنان لنفسي . ! انني اترافع في قضية . ! المعذرة . العادة يا سيدي ، والاهتهام ، وكذلك رغبتي في ان اجعلك تفهم هذه المدينة تماماً ، وقلب الاشياء ! لاننا في قلب الاشياء هنا . هل لاحظت الدينة تماماً ، وقلب الاشياء ! لاننا في قلب الاشياء هنا . هل لاحظت التوسطة ، طبعا ، التي تعيش فيها الاحلام السيئة . وحين يأتي احد من الخارج ، وبينا يسير تدريجياً عبر هذه الساحات ، تصبح الحياة ، وبالتالي جرائمها ، اشد كثافة وظلاما . ونحن الان في الساحة الاخيرة ؛ ساحة الد . . . آه ، اتعرف ذلك ? بحق الساء ، يصعب علي تصنيف نوعك . ولكنك تفهم اذن لماذا استطيع ان اقول ان مركز الاشياء هو هنا رغم اننا نقف على حافة القارة والحساس يفهم مثل هذه الغرائب .

وعلى اية حال ، فان قراء الصحف والمجامعين لا يستطيعون ان يذهبوا ابعد . انهم يأتون من زوايا اوروبا الاربع ويقفون في مواجهة البحر الداخلي ، على الساحل الكثيب . وهم يصغون الى النفير المنذر بالضباب ، ويحاولون عبثاً ان يميزوا اشباح القوارب في الضباب ، ثم يدبرون ظهورهم للقنوات ويعودون الى بيوتهم في المطر ويبردون حتى العظام ، ويحضرون ويسألون بكل اللغات طالبين شراب الجن في حانة مدينة المكسيك . وهنالك انتظرهم .

حتى الغد ، اذن ، يا سيدي وابن وطني العزيز . كلا ، ستميز طريقك بسهولة الان : وساتركك قرب هذا الجسر . انني لا اعبر جسراً في الليل ، وتلك هي نتيجة عهد قطعته على نفسي . افترض ، مثلا ، الحدا سيقفز في الماء . احد امرين – اما ان تفعل مثله لتخرجه وفي الطقس البارد ، تجازف مجازفة كبيرة ، أو ان تتخلى عنه وتتركه هناك ، ومثل هذه الحالات تترك المرء يتألم الما غريباً في بعض الاحيان ، طاب مساؤك . ماذا ? تلك السيدات خلف تلك النوافذ ? حلم ، يا سيدي ، حلم رخيص ، سفرة الى الجزر الهندية ! انهن يعطرن انفسهن بالفلفل . فانت تدخل ، ويسحبن الستائر ، وتبدأ بالابحار ، وتبط الآلهة على الاجساد العارية وتنطلق الجزر مع التيار أرواحاً ضائعة يتوجها شعر النخيل الذي تموجه وتعابثه الرياح . جرب .

ما هو القاضي التائب ? - آه ، لقد خادعتك بذلك العمل . ولم اكن اضمر شراً ، صدقني ، وانا استطيع ان اعبر عما اريد بوضوح وهذا نوعاً ما ، يتعلق بواجباتي الرسمية ايضاً . ولكن علي اولاً ان امهد بمجموعة معينة من الحقائق التي ستساعدك في فهم قصتي .

كنت قبل بضع سنوات محامياً في باريس ، بل كنت محامياً مشهوراً . ولم اخبرك باسمي الحقيقي طبعاً . ولدي اختصاص في القضايا النبيلة . الارامل والأيتام – كا يقول المثل – ولست اعرف لماذا ، لان هنالك اراءل سيئات وارامل شريرات . ومع ذلك فقد كان يكفيني ان اضفي اقل ما يمكن من عطر الضحية على موكلي لافوز بالقضية واصول واجول ، واية صولة ! عاصفة حقيقية ! كان قلبي في كمي . كنت ستعتقد بان العدالة كانت تنام معي كل ليلة . وانا واثق من انك كنت ستعجب بصدق لهجتي وتوافق انفعالاتي ، والاقناع ، والحرارة والاستياء المكظوم في خطبي امام المحكمة . وكانت الطبيعة بجانبي ، بالنسبة لشكل جسمي ، ولهذا فقد كنت اتخذ الموقف النبيل بدون اية صعوبة . وبالاضافة الى ولمذا فقد كنت اتخذ الموقف النبيل بدون اية صعوبة . وبالاضافة الى ذلك ، كان هنالك شعوران صادقان يتيحان لي ان احلق عالياً ، رضائي عن نفسي لانني كنت اقف في الجانب المحق من القضاء ، واحتقاري عن نفسي لانني كنت اقف في الجانب المحق من القضاء ، واحتقاري للقضاة بصورة عامة ، ولم يكن ذلك الاحتقار بعد كل ذلك

فطرياً تماماً ، فانا اعرف الان انه قد كانت له اسبابه ، ولكن نظري الى الامر من الخارج يجعله يلوح انفعالاً صادقاً ، ولا يمكنني ان انكر انه في هذه اللحظة على الاقل يجب ان يكون لدينا قضاة ، اليس كذلك ؟ وعلى اية حال ، فانني لم استطع ان افهم كيف يكون في وسع احد ان يتقدم لاداء تلك المهام . وقد تقبلت الامر لانني رأيته ، ولكن ذلك لم يكن ليختلف عن قبولي لوجود الجراد . ولكن هنالك اختلافاً : وهو ان الغزو الذي تقوم به اسراب تلك الحشرات لم ينفعني بفلس واحد ، في حين انني كنت اكسب عيشي بالحديث مصع قوم كنت احتقرهم .

بيد انني كنت اقف في الجانب الحق ، وكان هذا كافياً ليرضي ضيري ، فالشعور بالقانون ، والرضى بكوني محقا ، وغبطتي بالمكانة الشخصية ، يا سيدي العزيز ، دوافع قوية تجعلنا نستمر في الصعود او التقدم ، ومن الناحية الاخرى ، فانك اذا جردت البشر منها حولتهم الى كلاب مزمجرة بزبد الغضب . كم من الجرائم ارتكبت ، فقط لان مرتكبيها لم يحتملوا كونهم مخطئين ! كنت اعرف صاحب مصنع كانت لديه زوجة كاملة ، وكانت موضع اعجاب الجميع ، ومع ذلك خدعها ، والحتي ان ذلك الرجل كان يشتاط غضباً لانه كان مخطئا ، لانه لم يكن يستطيع ان ينال ، او عنح ، شهادة الفضيلة ، وكلما كثرت الفضائل في زوجته زاد استياؤه ، واخيراً لم يعد في وسعه ان محتمل العيش مع الخطأ ، فماذا تظنه فعل ? هل تخلى عن خداعه لها ؟ كلا ، ابداً . لقد قتلها . وكان هذا هو مفتاح علاقتي به .

كان موقفي محسوداً اكثر من ذلك . فلم اكن بعيداً عن الجـازفة.

بالانضام الى معسكر الجريمة وحسب ، ( وعلى الاخص ، لم يكن في وسعي ان اقتل روجتي لانني كنت اعزب ) وانما كنت ادافع عنهم ايضاً بشرط ان يكونوا قتلة طيبين ، كا الله آخرين هم متوحشون طيبون . بل ان الطريقة التي كنت امارس بها دفاعي كانت تهبني قناعة عظيمة . وكنت فوق الاتهام في حياتي العملية ، فلم اقبل رشوة . ولا عاجة بي الى قول ذلك ، ولم اتنازل فأقبل اجراءات غير واضحة . ثم انني – وهذا ليس نادراً – لم اتملق اي صحفي لاكسبه الى جانبي ، ولا اي موظف مدني من اولئك الذين قد تنفعني صداقتهم . وقد كنت مظوظاً ايضاً بحيث 'قدم لي وسام الشرف مرتين او ثلاثاً ، واستطعت عظوظاً ايضاً بحيث 'قدم لي وسام الشرف مرتين او ثلاثاً ، واستطعت ان ارفضه بكبرياء حصيفة كنت اجد فيها الجزاء الذي ارتضيته لا تظن ابداً ، يا سيدي العزيز ، انني افاخر . فأنا لا ارى في ذلك موضعاً للفخر . ان الجشع الذي يحل في مجتمعنا محل الطموح كان يضحكني دائماً . كنت اصبو الى ما هو اسمى من ذلك . وسترى ان بيضحكني دقيق في قضيتي .

ولكنك تستطيع ان تتصور قناعتي . لقد استمتعت بالتعبير عن طبيعتي على اكمل وجه ، ونحن جميعاً نعرف ان السعادة تكن في ذلك رغم اننا ، لكي يواسي بعضنا بعضاً ، نتظاهر احيانا بتوجيه اصبع الاتهام الى مثل هذه المتع باعتبارها انانية . كنت استمتع على الاقل بذلك الجانب من طبيعتي الذي كان ينفعل انفعالاً صحيحاً مناسباً تجاه الارملة واليتم ، بحيث انه صار بالتالي يتحكم في حياتي كلها بالمارسة . كنت مثلا احب ان اساعد العميان على عبور الشارع . وكنت كلما

رأيت عصا تهتز مترددة على جانب الرصيف ، اهرع اليها ، وكنت احيانا اسبق يداً اخرى غير يدي ، تتد بالعوب ، بثانية واحدة ، واختطف الاعمى ولا ادع عناية اخرى تشمله ، وآخذه بلطف ، ولكن بقوة ، عبر الشارع ، بين عوارض المرور ، نحو حمى الجانب الآخر من الرصيف ، حيث نفترق وفينا عاطفة مشتركة . وبالطريقة نفسها ، كنت استمتع باسداء العون في الشارع ، واشعال السكائر للآخرين والمساهمة في دفع العربات اليدوية الثقيلة او دفع السيارات العاطبة او شراء صحيفة من فتاة جيش الحلاص ، او الزهور من البائعة العجوز ، رغم انني كنت اعرف انها سرقتها من مقبرة مونبارناس . وكنت اميل ايضاً حيي على قول ذلك – الى اعطاء الصدقات . لقد اقر صديق مسيحي جداً من اصدقائي بأن شعور المرء الاول حين يرى شحاذاً من اعداك بالنسبة لي ، فقد كنت اغتبط ، ولكن دعنا لا نستمر في من ذلك بالنسبة لي ، فقد كنت اغتبط ، ولكن دعنا لا نستمر في

دعني اتحدث عن مجاملاتي . لقد كانت مشهورة لا يمكن ان يشك فيها احد . والحق ان الاسلوب الاجتاعي الطيب كان يتيح لي غبطة كبيرة ، فلو استطعت في بعض المناسبات في الصباح ان اقدم مقعدي في الباص او النفق لشخص كان واضحاً عليه انه يستحقه ، او ألتقط شيئا اسقطته سيدة عجوز وأعيده . اليها مع ابتسامة ، كنت اعرف كيف اوجهها ، او اتنازل عن التاكسي لشخص آخر على عجمل من امره اكثر مني ، فان ذلك الصباح يكون فياضاً بالسعادة . بل انني كنت اغتبط ، ويجب على ان اقر بذلك ، حين كانت النقليات تتوقف

في بعض الايام بسبب الاضراب ، بشحن سيارتي من مواقف الباصات بزملائي المواطنين سيئي الحظ الذين لا يستطيعون ان يعودوا الى بيوتهم ، وكنت حين اتنازل عن مقعدي في المسرح لأتيح لاثنين ان يجلسا معاً ، كنت اقوم بها اكثر من غيري لأنني كنت اهتم اهتاماً اكبر من اهتامهم بذلك ، فأجد الفرص واستطيع اكثر من الآخرين ان استمتع بذلك . وبالنتيجة ، كانوا يعتبرونني كريا ، وكذلك كنت . لقد كنت امنح الكثير ، في العلن وفي السر وبدلاً من ان اتألم حين كنت امنح حين افكر في لاجدوى تلك الهدايا ، وفي الجحود الذي قد يتبع ذلك . حين افكر في لاجدوى تلك الهدايا ، وفي الجحود الذي قد يتبع ذلك . وكنت اجد في الاعطاء متعة تجعلني اكره ان اجد نفسي مرة مضطراً وكنت اجد في الاعطاء . فقد كان الاستحقاق في الامور المالية يضايقني مضايقة قاتلة . وكنت انصاع الى ذلك بخشونة . كنت اريد ان

هذه امور صغيرة ، ولكنها ستساعدك على فهم الغبطة المستمرة التي كنت امارسها في حياتي ، وخاصة في عملي . فأن تستوقفك في ممر احدى المحاكم زوجة متهم تترافع عنه بدافع العددالة او الشفقة فقط – اعني بدون عوض – وان تسمع همساتها وهي تقول انه ليس هنالك شيء ، كلا ، لا شيء يمكن ان يعوضك عما فعلت من اجلها ، وان تجيبها قائلا ان ذلك كان طبيعياً جداً ، وان اي شخص كان سيفعل اكثر من ذلك ، بل ان تقدم عوناً مالياً لمواجهة الايام السيئة المقبلة ، ثم ، لكي توقف تدفق العواطف وتجعلها تلوح معقولة محتفظه بقوتها

- تقبل يد المرأة البائسة وتمضي في طريقك - صدقني يا سيدي العزيز ، ان هذا يعني انجاز اكثر من مجرد المطامح العادية التي يرنو اليها الاشخاص العاديون ، ويعني السمو الى القمة العالية حيث الفضيلة هي الجزاء الوحيد .

دعنا نتأمل في تلك الاعالى ، وانت الآن تفهم مـا كنت اعنمه بالحديث عن السمو الى الاعالى . لقد كنت اتحدث ، هكذا ، عن تلك القمم السامية ، الاماكن الوحيدة التي يمكنني ان اعيش فيها . اجل ، لم اكن اشعر بالراحة الا بالاماكن السامقة ، وحتى في تفاصل الحساة المومية كنت في حاجة الى الشعور بالسمو . وكنت افضل الساص على النفق والعربات المفتوحة على سمارات التاكسي والشرفات على الاماكن المغلقة ، وكنت شديد الحاسة لطائرات الرياضة التي يبرز منها الرأس في الفضاء ، وأما في السفن فكنت ابدأ اتمشى على الرصيف العالى . واما في الجيال فكنت اهرب من الوديات العميقة الى المرات الجبلية والهضاب ، وكنت ، على الاقل ، رجــل القمم الجرداء . ولو كان القدر قد اضطرني الى الاختمار بين العمل في زاوية النساج ، او العمل فوق السطوح ، فلا تقلق ، لانني كنت ساختـار السطوح ، وكنت ساعتهاد على ذلك الاغماء اللذيذ ! كانت اوعية الفحم ومخـــازن السفن والانفاق والكهوف والحفر كريهـة بالنسبة لي . بل انني صرت اكره علماء الكهوف الذين يجرؤون على ملء الصفحات الاولى في صحفنـــا والذِّن كانت كتاباتهم تثير غثياني . ان بذل الجهد للوصول الى المتعة على عمق ثمانمائة قدم ، والمجازفة بان يعتصر رأس المرء في قمع ارضى ضيق او السيفون كما يسميه اولئك الحمقي ! – لاح لي متعـــة اولئك الذين

يتميزون بالانحراف او الذين اصابتهم صدمة نفسية . بل ان في ذلك شيئًا من الاجرام ايضًا .

ومن الناحية الاخرى ، فان شرفة طبيعية على ارتفاع الف وخمسائة قدم فوق البحر ، غارقة في نور الشمس ، كانت المكان الذي يمكنني ان اتنفس فيه بجرية ، خاصة اذا كنت وحيداً . فوق مستوى النمل البشري . وكنت استطيع ان افهم لماذا كانت الطقوس والمواعظ الجاسمة واعاجيب النار ومعجزاتها تقام في الاعالي التي يمكن بلوغها . واعتقد انه لم يسبق لاحد ان غرق في تأملاتة في قبو او زنزانة سجن ( ما لم تكن الزنزانة في برج يطل على منظر واسع ) ، لان المرء في مثل هذه الاماكن يتخذ شكلها . وكان في وسعي ان افهم ذلك الذي يظفر بالمكانة المقدسة ويتخلى عنها لان محرابه ، بدلاً من ان يطل على منظر طبيعي واسع كما كان يتوقع ، انما كان يواجه الجدار . كن واثقاً من انه بقدر ما كان الامر يتعلق بي ، لم ادع نفسي تستقر في مكان من انه بقدر ما كان الامر يتعلق بي ، لم ادع نفسي تستقر في مكان واحد . ففي كل ساعة من النهار ، سواء في داخل نفسي او بين الآخرين ، كنت اصبو الى الاعالي واوقد النيران الرائعة فتستقبلني تحية هنيئة . وهكذا ، كنت على الاقل استمتع بالحياة وكذلك بروعتي .

وكان عملي يرضي في نفسي نزوعها هذا نحو الاعالي . وقد جردني من كل شعور بالمرارة نحو جاري الذي كنت انعم عليه داغاً ، بدون ان اكون يوماً واحداً مديناً له بشيء . لقد رفعني ذلك فوق القاضي الذي كنت اقاضيه بدوري ، وفوق المتهم الذي كنت اضطره الى عرفان الجميل . تأمل في ذلك ، يا سيدي العزيز ، لقد كنت اعيش حراً من اية مسؤولية ، ولم يكن هنالك اي حكم متعلق بي ، ولم اكن في قاعة

المحكمة وانما في مكان ما في الاعالي ، كتلك الآلهة التي تحضر من وقت لآخر ، لتحول شكل الامور وتعطيها معناها . ثم ان العيش في الاعالي ما يزال الطريقة الوحيدة التي يراك بها ويحييك اكبر عدد .

والى جانب ذلك ، فان بعض قتلتي الطبيين كانوا قد قتلوا مطيعين الشعور نفسه . ولا شك في ان قراءة الصحف بعد ذلك في الحـــالة المؤسفة التي يكونون فسها حنئذ ، تتبح لهم تعويضًا غير لطيف . وكالكثيرين من البشر ، لم يعد في وسعهم ان يحتملوا كونهم نكرات ، وقد ساهم هذا الضيق في دفعهم الى تطرف سيء الحظ. وللوصول الى السمعة ، يكفى المرء ان يقتل بوابه ، ومن الامور المؤسفة انها سمعة لا تعيش طويلاً ، فهنالك عدد كبير من البوابين الذين يستحقون القتل وينالون طعنة السكين فعلاً . والجريمة تحتكر العناوين الاولى في الصحف دامًا . ولكن المجرم يظهر فيها ظهوراً عـــابراً فقط ، لكى يحل محله مجرم آخر سريعاً . ومثل هذه الانتصارات السريعة ، باختصار ، تكلف غالياً ؛ والدفاع عن طامحينا البؤساء البـاحثين عن السمعة ، هو من الناحمة الاخرى وصول الى الشهرة في الوقت نفسه ، والاماكن نفسها ، وانمـــا بطرق اكثر اقتصاداً ، ولهذا شجعني ذلك على بذل جهود اشد ليكون ما يدفعونه اقل ما يكن . وكانوا حين يدفعون لى انما يفعلون ذلك بدلا عني ، فالاستياء والموهبة والانفعال ، تلك الامور التي كنت ابذلها من اجلهم ، كانت بدورها تزيل اي دين يمكن ان اشعر بــه نحوهم . كان القضـــاة يحكمون والمتهمون يكفرون عن جرائمهم ، بينا كنت انا حراً من اية مسؤولية ، بعيداً عن كل حكم او عقاب ، مرحاً غارقاً في نور كنور جنة عدن .

الم تكن تلك جنة عدن يا سيدي العزيز ، الا يقف شيء بيني وبين الحياة ? كانت حياتي كذلك ، ولم يكن على ان اتعلم كيف اعيش . وبهذا الخصوص ، كنت اعرف كل شيء مقدماً حين ولدت . ان مشكلة بعض الناس هي ان يحموا انفسهم من البشر ، او على الاقــل ان يصلوا معهم الى اتفاق . وفي حالتي ، كان الفهم موجوداً منذ البداية . كنت اتصرف بغير كلفة حين يكون ذلك مناسباً . واصمت حين يكون الصمت ضرورياً , وكنت قادراً على اتخاذ مواتف مثـــل هذه بسهولة وحرية وبالسرعة التي ينطلق بها عنان كبريائي ، مع احتفاظي بالتوافق دائمًا . ولذلـك كانت شهرتي عظيمة وكان نجاحي في المجتمع كبيراً ، ومظهري مقبولا ، وكنت الوح راقصاً لا يتعب ، ومثقفا لا يضابق ، وكان في وسعى ان احب في وقت واحد – وليس هذا سهلا – النساء والعدالة ﴿ وَمَارَسَتُ الرَّيَاضَةُ وَالْفُنُونَ الْجَمِّسَلَةِ – بَاخْتُصَارَ ﴾ لن استمر خشية ان تتهمني بالغرور الشخصي . ولكن ، تصور فقط ، ارجوك ، رجلاً في ذروة قوته ، في اتم الصحة ، موهوبا جدا ، بارعاً في فعاليات الذهن ، ليس غنيا ولا بائسا ، ينام جيداً ، ويرضى عن نفسه بدون ان يكشف عن ذلك بغير طبيعته الاجتماعية المبهجة . يمكنك ان ترى مباشرة كيف انني استطيع ان اتحدث عن الحياة الناجحة بدون ان اغادر تواضعی .

اجل ، لم يكن هنالك الا القلائـل بمن كانوا اكثر طبيعية مني . لقد كنت على وفاق مع الحياة في كل ناحية ، وكنت منسجماً معها من قم رأسي الى اخمص قدمي ، بدون ان ارفض ايا من نقائضها الساخرة او عظمتها او عبوديتها ، وعلى الاخص ، كان الجسد والمادة وكل شيء

مادي نما قد يمعث المعض على المأس ويفل من عزائمهم سواء كان ذلك في الحب او العزلة ، يتيح لي الغبطة دائمًا بدون ان يستعبدني . كان وجودي يتألف من الجسد بصورة خاصة ، وهذا يفسر توافقى الداخلي ، وتلك السهولة في تصرفاتي ، التي كان الناس يشعرون بها . بل كانوا يقولون لي احماناً ان ذلك كان يساعدهم في حماتهم . وكانوا برغبون في صحبتي . وغالبًا مــا كان النـاس يتصورون انهم كانوا قد قابلوني في الماضي . لقد قدمت الحياة ومخلوقاتها وهياتها نفسها لي ، وقد تقبلت تلك الهات بفخر وطبيه . والحق اننى كنت اعتبر نفسي اسمى من الانسان ، فقط لانني كنت رجلا بكل ذلك الكمال وتلك البساطة . وقــد ولدت في بيت محترم ، ولــكنه متواضع . كان والدي ضابطاً ، ومع ذلك ، فقد كنت في صاح بعض الايام ، ودعني اعترف بذلـك بتواضع ، اشعر وكانني كنت ابن ملك ، او غابة ملتهبة . ولكن هذا لا يعني يقيناً بانني كنت اكثر ذكاء من الاخرين . ثم ان مثل هذا اليقين لا ينتج شيئًا ، لان الكثيرين من الاغبياء يتمتعون بمُسل هذا اليقين . كلا ، فكنتيجة لكوني غــارقاً في البركات ، كنت اشعر بانني كنت بارزاً ، رغم ترددي في الاقرار بذلك . فقد كنت بارزاً شخصياً ، بين الجميع ، بسبب ذلـــك النجاح الذي لم ينقطع ابداً . وكان هذا نتيجة لتواضعي . فقد كنت ارفض ان اعلـل نجاحي بخصالي ولم يكن في وسعي ان اصدق ان ترافق مثل هذه الفضائل المختلفة والمتطرفة في شخص واحد هو نتيجة الصدفة وحدها ، ولهذا السبب كنت اشعر في حياتي السعيدة بان سعادتي كانت صادرة من سلطة سامية . وحين اضيف انه لم يكن لي اي دين ، فيمكنك ان ترى بصورة افضل كيف ان ذلك الاعتقاد كان شاذا ، وسواء كان عاديا ام لا ، فانه افادني بعض الوقت .

أذ انه رفعني فوق مستوى الروتين النومي . وقد خلقت حقاً عدة سنوات ما ازال احن اليها اذا اردت الحق في صميم قلبي . لقد حلقت حتى ذلك المساء حين .... كلا ، هذا امر آخر ، ويجب ان يظل منسماً . على كل حال ، ربما ابالغ . كن واثقاً من اننى كنت اتصرف بسهولة في كل شيء ، ولكنني في الوقت نفسه لم اكن لاقنع بشيء . كانت كل غبطة تجعلني اشتهي اخرى . وقد تنقلت من بهجة الى بهجة ، وكنت في بعض المناسبات ارقص لمالي كاملة ، ويزيد جنوني اكثر فاكثر بالناس والحياة . وفي بعض الاحيان ؛ حين يتأخر الوقت في تلك الليالي ؛ وحين يملأني الرقص ، والنشوة الخفيفة ، وحماستي الوحشية ، وانطلاق الجميع بعنف ، بنشوة ذاهلة تعبى ، كان يلوح لي في اللحظة التي اكون فيها منهوكا ، وبسرعة البرق ـ انني كنت افهم سر المخلوقات والعالم . ولكن التعب كان يختفي في اليوم التالي ، ويختفي معه السر ، واعود الى الاندفاع من جديد . وظللت اندفع كذلك ، مغموراً بالعطاء ، لا اشبع ، دون ان اعرف این سأقف ، حتی ذلك الیوم \_ بل ذلك المساء ، الذي توقفت فيه الموسيقى وانطفأت الاضواء . الحفسلة المرحة كنت فيها شديد السعادة ... ولكن اسمح لي بان ازور صديقي القرد. هز رأسك لتشكره ، وفوق ذلـك ، اشرب معي ، لانني بحاجة الى فهمك لي .

أرى ان ذلك الاعتراف يدهشك. ألم تشعر فجأة بالحاجة الى التفهم والعون والصداقة في يوم من الايام ? أجل ، طبعاً . ولقد تعلمت انا كيف اقنع بالتفهم انني اعثر عليه بصورة أشد سهولة ، ثم انه ملزم ، وعبارة : « ارجوك ان تؤمن بتفهمي العطوف ، ، في الحديث الوثيق

تسبق دائمًا عبارة : ﴿ دعنا الآن ننتقل الى امور اخرى . ﴿ انها عاطفة رئيس مجلس ، وهي تأتي بصورة رخيصة ، بعد الازمات . اما الصداقة فهي اقل بساطة ، والحصول عليها يتطلب وقتاً ، وهو صعب ، اما حين يحصل عليها المرء فيجب ان يسير معها. ولا تظن لحظة واحدة ان اصدقاءك سيتصلون بك تلفونيا كل مساء ، كا يجب عليهم أن يفعلوا ، لكي يعرفوا هل ان هذا المساء هو المساء الذي تقرر فيه ان تنتحر ، او هل انت في حاجة الى الرفقة ، او انك لست في مزاج يتيح لك الحروج . كلا ، لا تقلق ، فانهم سيتصلون بك في المساء الذي لا تكون فيه وحدك ، حين تكون الحياة جميلة . اما بالنسبة للانتحار ، فـــانهم سيدفعونك الله على الاكثر ، بسبب ما تدين به لنفسك ، كما يعتقدون . لتحمنا السماء ، يا سيدي العزيز ، من ان يضعنا اصدقاؤنا على قاعدة تمثال! اما اولئك الذين يكون واجبهم ان يحبونا – اعني الاقــــارب والصلات ( أي تعبير ! ) – فهم امر آخر . انهم يجدون الكلمة المناسبة ، حقا ، وهي تصفع عين الثور . وهم يتصلون تلفونياً وكأنهم يطلقون رصاصة . وهم يعرفون كيف يصيبون الهدف . آه ، امثال بازين ، المحاربون!

ماء ؟ اي مساء ؟ سأصل الى ذلك . كن صبوراً معي . انني اتحدث في صميم الموضوع ، بطريقة ما ، حين اتحدث عن الاصدقاء والاقرباء . انظر ، لقد سمعت برجل كان صديقه قد سجن ، فنام على الارض في كل ليلة لئلا يستمتع بالراحة التي حرم منها صديقه . فمن هو الذي سينام على الارض من اجلنا ، يا سيدي العزيز ؟ وهل استطيع انا ان افعل ذلك ؟ انظر ، اود ان يكون في وسعي ، وسيكون .

اجل ، سيكون ذلك في وسعنا جميعًا في احد الايام ، وذلك سيكون الخلاص . ولكن هذا ليس سهلا ، لان الصداقة تنسى ، او انها على الاقل لا تجدي . انها لا تستطيع ان تحقق ما تريد . ولكن ، ربما لم تكن تريد ذلك ارادة كافية ? ربما نحن لا نحب الحياة حباً كافياً ? هل لاحظت ان الموت وحده هو الذي يوقظ مشاعرنا ? وكيف انسا نحب الاصدقاء الذين غادرونا لتوهم ? وكيف نعجب باولئك الاساتذة الذين لم يعودوا يتحدثون ، بعد ان ملاً التراب افواههم! حينتُذ ينبثق التعبير عن الاعجاب طبيعياً ، ذلك الاعجاب الذي ربمـــا كانوا يتوقعونه منا طبلة حياتهم . ولكن ، اتعرف لماذا نكون دائمــاً اكثر عدلاً واشد كرماً نحو الموتى ? السبب بسبط . فليس هنالك التزام نحوهم . انهم يتركوننا احراراً. فيمكننا ان نستمتع بالوقت ، ونضع تلك الطقوس بصورة مناسبة بحيث تكون بين حفلة كوكتيل وعشيقة صغيرة لطيفة ، اى في وقت فراغنا ، باختصار . واذا اضطرونا الى شيء فانه يكون تذكراً وليس لدينا الا ذاكرة قصيرة . كلا ، اننا نحب من بين اصدقائنا اولئك الذين ماتوا حديثًا ، الذبن مساتوا متألمين ، عواطفنا نفسها ، انفسنا في الواقع .

كان لي مثلا صديق كنت اتجنبه دائماً . لقد كان يضايقني ، فضلا عن انه كان يعظ بالاخلاق . وحين اضطجع على فراش الموت ، كنت هناك – لا تقلق ، فلم يفتني يوم . وقد مات قانعاً راضياً بي ، بمسكا بيدي . وكانت هنالك امرأة تطارده عبثاً ، وقد دفعها اخلاصها الى ان تموت في شبابها . واي مجال انفتح في قلبي حالاً ! خاصة ، بالاضافة لذلك ، ان الامركان انتحاراً ! يا الهي ، اي اضطراب ممتع ! يقرع

جرس تلفونك ، ويفيض قلبك ، والعبارات القصيرة عمداً ، المحملة مع ذلك بالمضامين الكثيرة ، وعذاب المرء المكبوت ، وحتى ، اجل ، حتى بعض الاتهام واللوم الذاتي .

هكذا هو الانسان يا سندي العزيز . له وجهان ، فهو لا يستطيع ان يحب بدون ان يحب نفسه . لاحظ جبرانك فما لو حدث موت في في العارة . كانوا نائمين في روتينهم الصغير . ثم فجــأة ، مثلًا ، يموت البواب . ويستيقظون في الحـــال ، ويهيجون ويحصلون على التفاصيل ومجزنون . شخص ميت حديثا . ويبدأ العرض اخيراً . انهم يحتاجون الى المأساة ، الا تعرف ? انها تمثل نزوعهم الذاتي الصغير ، ومشتهاهم . واكثر من ذلك ، هل هي مصادفة ان اتحدث عن بواب ? كان لدي واحد حقود ، لئيم ، بل انه كان وحشًا من التفاهة واللؤم ، وكان قادراً على بث اليـــاس حتى في نفس متدين فرانسسكي . وكنت قد تخليت حتى عن الحديث معه ، ولكن مجرد وجوده كان يمثل تنازلًا مني عن بعض سعادتي . ومات وذهبت في جنازته . اتستطيع ان تقول لي لماذا ? على كل حال كان اليومان اللذان سبقا يوم الجنازة حافلين بالمتعة . كانت زوجة البواب مريضة ، مضطجعة في غرفتها الصغيرة ، وكان التابوت موضوعاً بقربها على عوارض خشبية . وكان على كل شخص ان يستلم بريده بنفسه . فيفتح كل واحد منهم الباب ويقول : « صباح الخير يا سيدتي ، ، ثم يصغي لمديحها للراحل العزيز بينا كانت تشير اليه ، ويأخذ بريده . وليس هنالك ما يلذ للمرء في ذلك . ومع هذا فان سكان العارة جمعهم كانوا يمرون في غرفتها التي كانت تتنفس برائحة حامض الكاربونيك . كما أن اصحاب العارة لم يرسلوا خدمهم أيضاً 4 وانما حضروا بانفسهم ليستغلوا المنظر الذي لم يكن متوقعاً. وكذلك فعل الخدم ايضاً ، ولكن بالحيلة . وفي يوم الجنازة كان التابوت اكبر من الباب ، وقالت الزوجة وهي في فراشها : « آه يا عزيزي » ، وكان في صوتها شيء من الدهشة التي كان يمتزج فيها الجذل بالاسى حين الضافت : « كم كان كبيراً ! » واجابها المشرف على الجنازة : « لا تقلقي يا سيدتي ، فسنخرجه من الباب بصورة جانبية عمودية . » وأخرج معتدلاً ثم امالو ، ثانية ، وكنت الوحيد ( مع بواب سابق في الدي ذهب حتى المقبرة ووضع الزهور على التابوت الذي كان ترفه مدهشاً . الذي ذهب حتى المقبرة ووضع الزهور على التابوت الذي كان ترفه مدهشاً . ثم قمت بزيارة لزوجة البواب لاحصل على شكرها الذي عبرت عنه كا تعبر عنه الممثلة التراجيدية العظيمة . اخبرني ، ماذا كان سبب ذلك كله ? لا سبب ما عدا كونه مشهياً .

وكذلك دفنت زميلا قديماً من اعضاء نقابة المحامين ، وكان كاتباً لم يكترث له احد ، ولكنني كنت اصافح يده دائماً . وكنت اصافح ايدي الجيع اينا عملت ، بل انني كنت اتأكد جيداً لئلا انسى احداً . وبدون كبير مجهود ، اكسبتني تلك البساطة المتوددة حب الجميع ، الامر الذي كان ضروريا جداً لسعادتي . ولم يخرج رئيس النقابة في جنازة كاتبنا ، ولى مساء سفره ، كا كنت قد اشرت بوضوح ، اذ حدث انني كنت اعرف ان حضوري سيكون موضع الملاحظة وكذلك التعليقات التي هي بجانبي ، وهكذا فانت ترى انه لم يمنعني شيء من الحضور ، حتى ولا الثلج الذي كان يتساقط في ذلك اليوم .

ماذا ? كلا ، لا تخش شيئًا ، لقد اعتدت على ذلك . ثم انني لم

اتركه أبداً . ولكن دعني اخبرك أولا بأن زوجة البواب التي دفعت الكثير من أجل الصليب وخشب البلوط الثقيل والمقابض الفضية لكى تحصل من عاطفتها على اكثر ما يكنها ان تحصل علمه ، علقت بعد شهر من ذلك بريفي ، مفرط في ثبابه ، فخور بصوته الغنائي . وكان يضربها ، وكانت الصرخات المرعبة تسمع بوضوح ، ثم يفتح الشباك بعد ذلك مناشرة وينطلق مغنماً اغنيته المحمية الى نفسه: « ابتها النساء ، ما اجملكن ! » وكان الجيران يقولون : « نفس الشيء ! » نفس الشيء ماذا ? اننى اسألك . حسناً ، كانت المظاهر ضد المغنى وضد زوجة البواب ايضاً ، ولكن ليس هنالـك ما يثبت انها لم يكونا متحابين ، ولا شيء يثبت انها لم تكن تحب زوجها . واكثر من ذلك ، فحن هرب الريفي ، بعد أن أصاب الأنهاك صوته وذراعه ، استمرت تلك الزوجة المخلصة في مديحها للراحل . ثم انني اعرف آخرين كانت المظاهر الى جانبهم ، بنها لم يكونوا اشد اخلاصاً او صدقاً . اعرف رجلاتخلى عَنَ كُلُّ شَيء ، تخلي عـن عشرين سنة من عمره من اجل امرأة مشتتة الذهن ، مضحياً بكل شيء في سبيلها ، أصدقاءه ، وعمله والاحترام الذي كانت حياته تتميز به ، وادرك في احدى الامسيات انه لم يكن يحمها ابدا . كان ضجراً ، هذا هو كل ما في الامر ، ضجراً كاكثر الناس . وهكذا صنع لنفسه حياة مليئة بالتعقيدات والمأساة . لا بد ان يحدث شيء – وهذا يفسر معظم الالتزامات البشرية . لا بد ان يحدث شيء ، حتى العبودية ألتي لاحب فيها ، حتى الحرب ، أو الموت . أهرع أذن الى الجنائز !

ولكن لم يكن لدي ذلك العذر على الاقــل . لم اكن ضجراً لانني

كنت امتطي عرف الموجة ، وفي المساء الذي ذكرته يمكنني ان اقول انني كنت اقل ضحراً من قبل . ومع ذلـك ... انت ترى يا سيدي العزيز انه كان مساء جميلًا من امسيات الخريف ، وكان الدفء ما يزال يعم المدينة ، والرطوبة بدأت تنتشر فوق نهر السين. وقد هبط الليل ، والسهاء ما تزال براقة في الغرب ، وكانت تظلم شيئًا فشيئًا ، ومصابيح الشارع تتأجج في خفوت . وكنت اسير على ارصفة الضفة اليسرى نحو جسر الفنون . وكان النهر يتألق بين صفوف الكتب المستعملة . ولم يكن هنالـــك غير القلائل على الارصفة ، وباريس منهمكة في تناول العشاء . وكنت اخطو على الاوراق المغبرة الصفراء التي كانت ما تزال تتذكر الصيف . وكانت السهاء تمتلىء تدريجياً بالنجوم التي كان في وسعي ان اراها بعد مفادرة احد مصابيح الشارع والاتجاه نحو مصباح آخر . واستمتعت بعودة الصمت ، وهـــدوء المساء ، وخلو باريس . وكنتُ سعيداً ، وكان النهار طيباً : رجل اعمى ، العبارة المقتضبة التي كنت اترقبها ، والمصافحة الودية من زبوني ، وبعض الهبات التي منحتها ، وبعد الظهر ، بعض الحديث المرتجل بصحبة عدد من الاصدقاء عـن قسوة طبقتنا الحاكمة ونفاق قادتنا .

وصعدت الى جسر الفنون ، الذي كان مهجوراً في تلك الساعة ، لأنظر الى النهر الذي لم يكن في وسعي ان اراه بسهولة بعد ان هبط الليل . وبينا كنت اواجه تمثال فيرغالان ، كنت اسيطر على منظر الجزيرة . وأحسست بشعور متزايد من القوة ينبثق في داخلي ، و لست اعرف كيف اعبر عن ذلك – الكال ، الذي ابهج قلبي . واعتدلت ، وبينا كنت احلول ان اشعل سيكارة ، سيكارة القناعة ،

انبثقت في تلك اللحظة ضحكة خلفي . ودهشت ، واستدرت خلفي فجأة ، ولم يكن هنالك احد . واتجهت نحو السياج ، ولم تكن هنالك مقطورة نهرية ولا قارب . وعدت نحو الجزيرة ، ومرة اخرى سمعت الضحك خلفي ، أبعد قليلا ، وكأنه كان ينحدر مع التيار ، ووقفت هنالك بلا حراك ، وكان صوت الضحك يخفت ، ولكنني كنت استطيع سماعه خلفي بوضوح ، آتيا من اللامكان ، ما عدا المساء . وفي الوقت نفسه كنت احس بضربات قلبي السريعة . ارجوك ألا تسيء فهمي ، فلم يكن هنالك اي غموض بشأن تلك الضحكة ، وانما كانت طيبة ، قلمية ، بل ودية تقريباً ، وقد اعادت تثبيت النسب المعقولة .

بعد ذلك مباشرة لم اسمع اي شيء . وعدت الى الارصفة ، ودخلت شارع دفين ، واشتريت بعض السكائر التي لم اكن في حاجة اليها ابدا . كنت في شبه غيبوبة ، اتنفس بصعوبة . واتصلت بصديق في ذلك المساء ، ولكنه لم يكن في بيته . وكنت متردداً في الخروج ، حين سمعت الضحك فجأة تحت نوافذي ، وفتحتها ، وكان هنالك في الواقع بعض الشبان على الممر الجانبي يقولون لبعضهم بصوت عال : « طابت ليلتكم . » وهززت كتفي بينا كنت اغلق النوافذ ، وكان علي بعسد كل ذلك ان ادرس خلاصة احدى القضايا . ومضيت الى غرفة الحمام لأتناول قدحاً من الماء ، وكان ظلي يبتسم في المرآة . ولكن لاح لي ان ابتسامتي كانت مزدوجة . . .

ماذا ? المعـذرة . كنت افكر في شيء آخر من المحتمل ان اراك مرة اخرى غداً . غداً ? اجل ، هذا صحيح . كلا ، كلا ، لا استطيع ان ابقى . ثم ان ذلك الرجل الاسمر الذي يشبه الدب والذي

تراه هناك قد استدعاني طلبًا للمشوره.وهو حقًا رجل محترم،وانما يضطهده رجال الشرطة اضطهاداً لا سبب له غير شذوذهم المحض . اتظن انه يلوح قاتلًا ? اطمئن ، فان افعاله تنطبق على ملامحـــه ، فهو يقتحم الدور ايضًا ، وسندهشك ان تعرف ان انسان الكهف هذا متخصص في تجارة الاعمال الفنية ، وفي هولندة ، تجد ان الجميع متخصصون في اللوحات او الزهور ، وهذا الرجل بملامحه المتواضعة هو الذي قام بأشهر سرقــة في عالم سرقات اللوحات الفنية : أية لوحة ? قد اخبرك . لا تندهش من معرفتي لذلك . وبالرغم من انني قاض تائب ، الا انني اقوم بعمل ثانوي هنا . فأنا المستشار القانوني لهؤلاء الناس الاخيار ، وقد درست قوانين البلد وخلقت لنفسي بعض الزبائن في هذه المنطقة حيث لا يتطلب الامر اية شهادة . ولم يكن الامر سهلا ، الا انني استطيع ان اكسب الثقـة ، اليس كذلك ? لدي ضحكة طيبة قلبية ، ويد مصافحــة متحمسة ، ومثل هذه الامور تسهل لي الكثير . ثم انني استطعت ان اتوصل الى تسوية بعض القضايا الصعبة بدافع من اهتامي الشخصي مبدئيًا ، ثم بدافع من العقيدة . لانه اذا حكم على القوادين واللصوص بدون استثناء ، فان كل الناس المحترمين سيعتقدون انهم ابرياء دائمًا يا سيدي العزيز . وفي رأيي – حسناً ، حسناً ، أنا آت ! – فان هذا هو ما علينا ان نتحاشاه بعد كل ذلك . والا فان كل شيء يكون. مجرد دعابة .

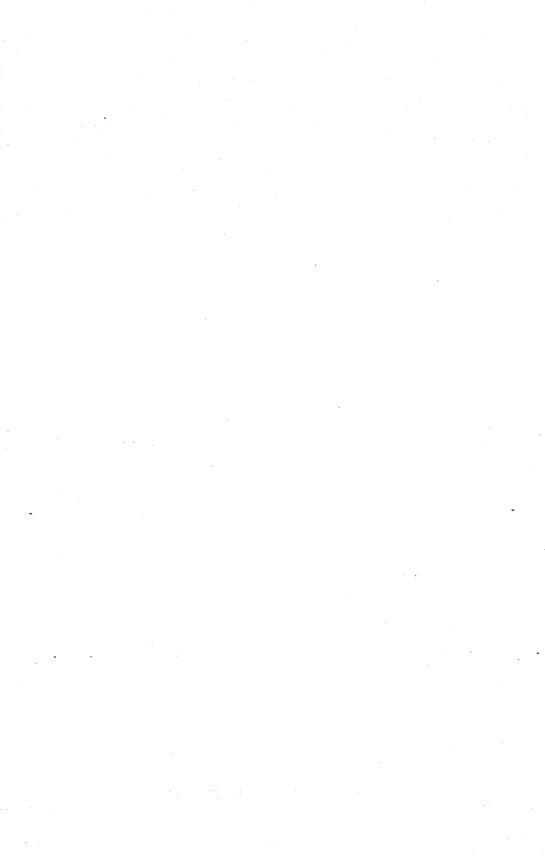

انني لشاكر لك حقاً يا مواطني العزيز فضولك هذا . وعلى كل حال فليس هنالك شيء غريب في قصتي ، وما دمت مهتماً بالامر فسأخبرك بانني لم افكر في تلك الضحكة الا قليلا ، بضعة ايام ، ثم نسيت كل شيء عنها . وكنت اسمعها بين بعض الفترات الطويلة في اعماقي . ولكنني كنت طيلة الوقت افكر في امور اخرى دون ان ابذل اي مجهود .

ومع ذلك فيجب على ان اقر بأنني كففت عن التمشي على ارصفة باريس ، وحين كنت امر بها في سيارة تاكسي او في الباص فان نوعاً من الصمت كان يخيم على . لعلي كنت انتظر ، ولكنني كنت اعبر السين دون ان يحدث شيء ، واتنفس ثانية . وكنت اواجه بعض المشاكل الصحية في ذلك الحين ، ولم يكن هنالك شيء واضح ، ولكن ، ربما كان الامر كآبة ، او صعوبة في استعادة مزاجي المرح . وقد زرت الاطباء الذين كانوا يعطونني المنبهات . وكنت اتنبه واكتئب بصورة متعاقبة . وصارت الحياة اقل سهولة بالنسبة لي : حين يكتئب الجسم فان القلب يذبل . ولاح لي انني كنت انسى نصف نسيان ما الحن قد تعلمته ابداً ، وما كنت اعرفه كل المعرفة — كيف اعيش . اجل ، اعتقد ان الامر كله بدأ في ذلك الحين .

ولكن ، يلوح لي انني غير قدادر على شيء في هذا المساء ، بل انني لأجد صعوبة في التعبير . ويلوح لي انني لست اتحدث جيداً ، كا ان كلماتي صارت اقل ثقة ، ربما يكون ذلك بسبب الطقس ، فن الصعب علي ان اتنفس ، والهواء ثقيل بحيث انه يكلكل على صدري . اتعترض يا مواطني العزيز على الخروج والتمشي في المدينة قليلا ? شكراً .

كم هي جميلة هذه القنوات في هذا المساء! انني اميل الى شم رائحة المياة الآسنة ، والاوراق الذابلة المشبعة بمياه القنوات ، وعطر الجنائز الذي ينبعث من المقطورات النهرية المحملة بالزهور . كلا ، كلا ، اؤكد لك انه ليس هنالك اي شعور مريض في مثل هذا الميل ، بالعكس ، انه متعمد في حالتي . والحقيقة هي انني اضطر نفسي الى الاعجباب بهذه القنوات . والشيء الذي احبه اكثر من اي شيء آخر في العالم هو صقليه كا ترى ، وخاصة من قمة ايتنا . وفي نور الشمس ، بشرط ان اسيطر على منظر الجزيرة والبحر . جاوة ايضا ، ولكن في ايام الرياح التجاريسة . اجل ، لقد ذهبت الى هناك في شبابي . انني احب كل الجزر بصورة عامة ، فن السهل ان يسيطر الانسان على منظرها كلها .

بيت جميل ، اليس كذلك ? الرأسان اللذان تراهما فوقه هما رأسا عبدين زنجيين ويمثلان لوحة دكان . وكان البيت من املاك احد تجار الزنوج . آه ، لم يكونوا ليثيروا صخباً كبيراً في تلك الايام . كانوا واثقين ، وكانوا يعلنون : « ترون انني رجل له اهميته ، وأنا اتاجر بالعبيد ، باللحم الاسود . » اتستطيع ان تتصور احداً اليوم يعلن على الناس ان عمله هو كذلك ؟ اية فضيحة ! انني استطيع ان اسمع زميلي

الباريسي فعلا . انهم عنيدون في هـذا الشأن ، وهم لا يترددون في اعلان بيانين او ثلاثة ، وربما اكثر ! وحين افكر في ذلك فقد اضيف توقيعي الى تواقيعهم . العبودية ? – كلا بالطبع . نحن ضدها ! ان فكون مضطرين الى تثبيت ذلك في بيوتنا ومصانعنا – حسنا ، هـذا طبيعي ، ولكن الفخر بذلك ، هذا هو الحد !

انني ادرك ان المرء لا يستطيع الاستمرار في العيش مـــع الآخرين بدون ان يتحكم فيهم او بدون ان يخدموه ، فكل انسان يحتاج الى العبيد كما يحتاج الى الهواء النقى ، والامر هو تنفس – أتوافقنى ? وحق اشد الناس بؤساً يستطمعون ان يتنفسوا . وأوطأ رجل في السلم الاجتماعي يملك زوجة او ولداً ، واذا لم يكن متزوجاً فانه بملك كلـــاً . والامر المهم بعد كل ذلك هو ان يكون المرء قادراً على الغضب على شخص ما ، لا يملك حسق الرد . « والمرء لا يستطيع أن يرد على كلام والده » أتعرف هذا التعبر ? انه غريب جداً من زاوية واحدة . ترى على من سيرد. المرء في هذا العالم اذا لم يفعل ذلك مع من يحب ? ومن زاوية اخرى فانه مقنع . فلا بد ان تكون الكلمة الاخيرة لشخص مــا ، والا فیمکن الرد علی أی سبب بسبب آخر ، ولکن بدون ان تکون نهاية لذلك . والقوة ، من الناحية الاخرى ، تحل كل مسألة . وقـ د استغرق ذلك وقتاً ، الا اننا ادركنا ذلك في النهاية . انت ترى مثلاً ان قارتنا القديمة اوروبا بدأت تتفلسف اخيرا كا يجب ، فــلم نعد نقول كما كنا نفعل في الايام الساذجة : « هذا هو رأيي ، فما هو اعتراضك ? » وانما اصبحنا سلسي القياد ، واستبدلنا المحادثات بالسان المشترك ، وصرنا نقول : « هذه هي الحقيقة . ويمكنك ان تبحثها بقدر ما تشاء ، فذلك

لا يهمنا ، ولكن ستكون هنالك خلال بضع سنوات شرطة ستقول لك اننا كنا على حق . »

آه ، هذا الكوكب العزيز العتيق ! لقد اتضح كل شيء الآن ، ونعرف انفسنا ، ونعرف الآن ماذا نستطيع ان نفعل . خذني أنا مثلا ، لنغير الامثلة بدلاً من ان نغير المواضيع فقد كنت دانما اريد ان مخدمني الآخرون باسمين . فاذا كانت الخادمة كثيبة ، فانها تسمم ايامي . ولها الحق في ألا تكون مبتهجة ، بالتأكيد ، ولكنني قلت لنفسي انه من الافضل للخادمة ان تؤدي واجباتها ضاحكة من ان تفعل ذلك دامعة العينين . والحق ان ذلك كان افضل بالنسبة لي . ومع ذلك ، وبدون ان يكون في الامر اي فخر ، اجد ان استنتاجي هذا ليس غبيا . وكذلك فقد كنت دائماً ارفض ان اتناول طعامي في المطاعم الصينية ، لماذا ? لانه حين يكون الشرقيون صامتين وبحضور البيض ، فانهم يضمرون الاحتقار دائماً . وهم بالطبع يعبرون عن ذلك في ملاعهم اثناء الحدمة . فكيف سيكون في وسعك بعد ذلك ان تستمتع بالدجاجة الحمصة ? وعلاوة على ذلك ، كيف يكون في وسعك ان تنظر اليهم تؤمن بأنك على حق ?

بيني وبينك ، ألا ترى ان العبودية ، خاصة اذا كانت تصحبها ابتسامة ، هي حتمية ? ولكننا يجب ان لا نقر بذلك . أليس من الافضل لذلك الذي لا يستطيع ان يستغني عن العبيد ان يسميهم احراراً ? أولاً من حيث المبادىء ، وثانيا ، لكي لا تدفعهم الى الياس . اننا مدينون لهم بذلك التعويض ، اليس كذلك ? وهكذا ، فانهم ميستمرون في الابتسام ، بينا نحافظ نحن على ضميرنا . والا فيجب علينا

ان نراجع رأينا عن انفسنا مرة اخرى ، ويؤدي بنا العذاب الى الجنون ، او ان نصبح متواضعين – لان كل شيء سيكون محتملا . وبالنتيجة ، فلن تكون هنالك لوحات دكاكين ، وهمذا الامر بالذات يسبب صدمة . ثم انه اذا قال كل واحد كل شيء وكشف عن مهنت الحقيقية وهويته فاننا لن نعرف اين سيصل بنا الامر! تصور ان نكتب على بطاقات الزيارة : السيد دوبون ، الفيلسوف المتقلب ، او المالك على بطاقات الزيارة : السيد دوبون ، الفيلسوف المتقلب ، او المالك ولكن ذلك سيكون جحيما ! اجل ، لا بهد ان الجحيم كذلك : الشوارع المليئة بلوحات الدكاكين ، دون ان تكون هنالك طريقة يوضح المشوارع المليئة بلوحات الدكاكين ، دون ان تكون هنالك طريقة يوضح بها المرء نفسه ، وانما يحصل كل واحد على تسمية نهائية له .

انت مثلاً ، يا مواطني العزيز ، تمهل وانظر ماذا ستكون لوحتك . أتصمت ? حسنا ، ستخبرني فيا بعد . انني اعرف لوحتي على كل حال : وجه مزدوج ، جانوس(١) فاتن ، وفوق ذلك شعار المحل : « لا تشق بذلك » . واما على بطاقتي فتجد : « جان بابتيست كلامانس ، ممثل مسرحي » . لماذا ، بل انني اكتشفت شيئاً مباشرة بعد المساء الذي اخبرتك عنه . فبينا كنت اترك الاعمى في الناحية الاخرى من الشارع التي كنت أقوده اليها ، كنت ألمس قبعتي له . ومن الواضح ان تلك اللهسة لم تكن من اجله ، لانه لا يستطيع ان يراها . فلمن كانت موجهة ، للجمهور . وبعد ان العب دوري ، انحني . ليس سيئا ، ها ? وفي يوم آخر خلال الفترة ذاتها ، اجبت سائق سيارة كان يشكرني لانني ساعدته ،

<sup>(</sup>١) جانوس إله ايطالي ( إله البداية والنهاية ) يصورونه برأسين متعاكسين ويتضمن معنى الحداء .

قائلًا انه لم يكن احد ليفعل ذلك القدر ، وكنت اعني بالطبع ان الجميع كانوا سيفعلون ذلك . ولكن ذلك الخطأ خيم ثقيلًا على صدري ، لانه بدلًا من التواضع ، اخذت قطعة الكيك لنفسي .

لا بد ان اقر بذلك بخضوع ، يا مواطني العزيز ، فقـــد كنت اتفحر بالغرور . انا ، انا ، انا ، هي اللازمة التي رافقت حياتي كلما ، وكان من الممكن سماعها في كل شيء كنت اقوله . ولم اكن قادراً على الكلام بدون ان افخر ، خاصة اذا كنت افعل ذلك بالحصافة الهائلة التي كنت نختصا بها . انه لصحيح تماما القول بانني قد عشت حساة دائمة من الحريـة والقوة . لقد كنت ببساطة اشعر بالتحرر بالنسبة للجميع لسبب بديع ، هو انني لم اؤمن بوجود احد يساويني منزلة او شأناً . وكنت اعتبر نفسي اشد ذكاءِ من اي شخص آخر ، كما اخبرتك ، وانما ايضاً ، اشد حساسة ، وبراعة ، في اطلاق الرصاص ، في السياقة ، في الحب . حتى في الحقول التي كان في وسمي ان اكتشف فيهـــا قلة شأني \_ كالتنس ، مثلا ، الذي لم اكن فيه غير لاعب عابر ، وكان صعب على الا اعتقد انني ، اذا اتيح لي وقت قصير للتمرين ، استطيع ان افوز على افضل اللاعبين . ولم اقر في نفسى الا بالتفوق ، وهذا يفسر نواياي الحسنة ووقاري . وحين كنت اهتم بالآخرين ، فقد كنت افِعــل ذلك متنازلًا ، حراً تماماً ، وكان الفضل في ذلك كله يعود لي انا : لان احترامي لنفسي يرتفع درجة واحدة .

ومع حقائق اخرى ايضاً ، اكتشفت كل تلك الحقائق شيئاً فشيئاً في الفترة التي تبعت ذلك المساء الذي اخبرتك عنه . ولم افعل ذلك كله فجأة ، ولا بوضوح شديد . فقد كان علي اولاً ان استعيد ذكرياتي ، وبدرجات متدرجة ، بدأت ارى بوضوح اشد ، لانني كنت اتعلم شيئا فشيئا ما كنت اعرفه . وحق ذلك الحين ، كانت تعينني قابلية عجيبة على النسيان . كنت انسى كل شيء ، اعتباراً من قراراتي . ولم يكن هنالك شيء ليهمني اهمية جوهرية . وكانت الحرب والانتحار والحب والبؤس اموراً تحظى باهتامي ، طبعاً ، حين كانت تضطرني الظروف ، ولكن ذلك كان اهتاماً سطحياً مجاملاً . وكنت في بعض الاحيان اتظاهر بالانفعال بسبب مسألة خارجة عن نطاق حياتي اليومية . ولكنني لم اكن اساساً لآخذ لنفسي اي دور فيها ، ما عدا حين يهدد الامر حريتي . كيف يتسنى لي ان اعبر عن ذلك ؟ كان كل شيء يتجنب طريقي – أجل كل شيء يسقط عن نطاق مسؤوليتي .

ولكي اكون عادلاً ، يجب ان اذكر ان نسياني كان في بعض الاحيان يستحق الشكر . لقد لاحظت ان هنالك قوماً يتألف دينهم من أغفران كل الاساءات ، وهم يغتفرون الاساءة ولكنهم لا ينسونها ، ألم تلاحظ ذلك ? ولكنني لم اكن قدادراً على غفران الاساءات ، وانحا كنت بالنتيجة انساها تدريجياً . وكان الشخص الذي يكرهني لا يستطيع ان يفعل شيئاً امام لمسي القبعة له مبتسماً . فوفقاً لطبيعته ، كان يعجب بنبلي ونبل شخصيتي ، او يحتقر تربيتي السيئة ، بدون ان يدرك ان الامر كان ابسط من ذلك : لانني كنت قد نسيت حتى اسمه . وهكذا فان هذا التقلب الذي كان غالباً يجعلني لا اكترث ، او انكر ، مثل هذه المسائل ، كان يجعلني حليماً كرياً .

لقد عشت باستمرار بدون ان ترافقني اية استمرارية الا تلك الاستمرارية اليومية التي كنت اقول بها أنا ، أنا ، أنا . ومن النساء

اللواتي كن يدخلن حياتي كل يوم ، من الفضائل او السيئات التي كنت افعلها كل يوم ، من يوم لاخر ، كالكلاب – ولكن نفسي كانت مطمئنة الى مركزها في كل يوم . وهكذا كنت اتقدم على سطح الحياة ، في دنيا الكلمات ، اجل ، كا لو ان الامر كان في دنيا الكلمات ، وليس في الواقع . كل تلك الكتب التي لم اقرأها الا نادراً ، وهؤلاء الاصدقاء الذين لم اكن احبهم الا قليلا ، وتلك المدينة التي لم اكن ازورها ، وتلك النساء اللواتي كنت املكهن قليلا ! وكنت اؤدي الاشارات بسبب من طيقي او غياب ذهني . ثم كانت الكيانات البشرية تحضر ، وتريد ان تتعلق ، ولكن كان ذلك سيئا – بالنسبة لها . اما بالنسبة لي ، فقد كنت انسى . ولم اتذكر شيئاً غير نفسي ابدا .

وتدريجياً عـادت ذاكرتي على كل حال ، او انني عدت اليها ، ووجدت فيها التذكر الذي كان ينتظرني . ولكن قبل ان اخبرك عنه ، اسمح لي يا مواطني العزيز ان اقدم لـك بعض الامثلة ( وانا واثق من انها ستفيدك ) عما اكتشفته اثناء بحثي .

فقد كنت في يوم من الايام في سيارتي ، وبينا كنت بطيئا جداً في الانطلاق بها اثناء اشتعال النور الاخضر ، بينا كان الاخرون من زملائي المواطنين صاخبين خلفي ، تذكرت فجأة مثالا آخر حدث في نفس تلك الظروف . دراجة بخارية كان يركبها رجل ضئيل يضع على عينيه نظارات انطلقت بكل سرعتها واخذت مكانها امامي عند الضوء الاحمر . وحين اوقف الرجل الدراجة انطفأت ماكنتها ، وراح يحاول ان يشغلها ثانية ، ولكن عبثاً . وحين تغير النور ، سألته بكل مجاملة ان يبعد دراجته عن طريقي لكي امر . وكان الرجل الضئيل قد بدأ يهتاج

يسبب دراحته ، ولهذا احاب ، طبقاً لقواعد المجاملة الباريسية ، بإنني استطيع ان اتسلق شجرة . واصررت ، وكنت ما ازال مؤدباً ، ولكن كان هنالك ظل خفيف من نفاد الصبر في لهجتي . وقيل لي انني كنت استطيع على اي حال ان اذهب الى الجحيم ، وفي ذلك الحين بدأت ابواق السيارات تصخب خلفي . وبثبات اشد ، طلبت من محدثي ان يكون أكثر أدبا وان يدرك انه كان يعطل المرور . والان وقد ادرك ذلك الشخص الذي تسهل استثارته سوء نية دراجته البخارية ، فقد اخبرني بانني اذا كنت اريد ان احصل على ما سماه بطحن عظامي تماماً فانه سيسره ان يعطيني ذلك . وملاتني مثــل هذه السخرية بغضب لاغمار علمه ، فخرجت من سمارتي وفي نيتي ان اسحق هذا الشخص الخشن . لا اعتقد انني جبان ( ولكن ما هو الامر الذي لا يعتقده المرء في نفسه!) وقد كنت اطول من خصمي بمقدار رأس ، وكنت اعتمد داعًا على عضلاتي . ولكنني ما ازال اعتقد انني انا الذي كنت ساحصل على طحن العظام ، وليس هو . ولكنني لم اضع قدمي بعد على الشارع ، حين قفز رجل من بين الجمع المزدحم ، واندفع نحوي ، وقال لي انني كنت اسفــل السافلين ، وانه لن يدعني اضرب رجلًا تعترضه دراجة عــاطلة بين ركبتيه . واستدرت نحو هذا الفارس ، ولم أره في الواقع ، ففي اللحظة التي التفت فيها ، في الوقت نفسه بالضبط سمعت الدراجة البخارية تعربــد من جديد ، وتلقيت ضربة عنيفة على اذني . وقبل ان يتسنى لي الوقت لاسجل ما حدث ، انطلقت الدراجة مبتعدة . وكنت مذهولا ، فسرت بصورة مكانكمة نحو دارتانيون ، بينا كان ينبعث صخب هائل مستاء من ابواق السيارات التي كانت تشكل خطًا طويلًا في تلك الاثناء . وتغير الضوء الى الاخضر ، وكنت مـــا ازال مذهولا نوعاً ما ، وبدلاً من ان اضرب المعتوه الذي كان قد خاطبني ، عدت الى السيارة بكل لطف ، وانطلقت بها . وبينا كنت سائراً ، حياني المعتوه قائلاً : ﴿ الاحمق المسكين ، ، عبارة ما ازال اذكرها .

اتعتقد ان هذه القصة تافية تماماً ? ربما . ولكنها استغرقت وقتــاً طويلًا حتى استطعت نسيانها ، وهــذا هو المهم . ولكن كات لدي عذري . لقد تركت نفسي مضروباً بدون ان ارد ، الا اننى لا يمكن. ان اتهم بالجنن . فقد فوجئت ، وكان هنالك شخصان يتحدثان معى ، وهكذا فقد كنت اخلط بين الاشياء ، وأضافت ابواق السيارات مــــا كان ينقص ركبتي . ومع ذلك فقد كنت تعيساً بسبب ذلك وكأننى كنت قد خرقت قواعد الشرف . واستطيع ان ارى نفسي وانا اعود الى السيارة بدون رد فعل ، تحت رحمة نظرة الجمهور الساخرة ، الجمهور الدى كان مستمتعاً بصورة خاصة لاننى كنت ارتدي بذلة زرقاء انيقة جـــداً كما اتذكر . واستطيع ايضاً ان اسمع « للاحمق المسكين » ، تلك العبارة التي شعرت ، برغم كل شيء ، بأنه قد كان لها ما يبررها . وباختصار ، كنت قد اصبت بانهيار امام الجمهور . وكان ذلك نتيجــة لسلسلة من الحوادث ، حقاً ، ولكن الحوادث والظروف موجودة دائماً . والآن ، حين افكر بذلك ، استطيع ان ارى بوضوح ما كان على ۖ ان افعله . رأيت نفسي اهبط على ذقن دارتانيون بضربة ماحقة ؛ وأعود الى سيارتي ، وأتبع القرد الذي ضربني وألحق به ، واضايق دراجته عند طرف الشارع ، وآخذه جانباً ، وأضربه الضرب الذي كان يستحقه تماماً . وكنت اغير بعض تفاصيل هذا الفيلم واعرضه في ذهني. مئات المرات . ولكن ذلك كان بعد فوات الاوان ، وظللت بضعة ايام وانا امضغ الاستياء المر .

لماذا ، انها عطر ثانية . ما هو رأيك في ان نقف تحت السقيفة ? حسناً . ابن كنت ? آه ، الشرف ! حسناً ، حـــين استعدت ذكري تلك الحادثة ، فهمت ما كانت تعنى . ثم ان حلمي لم يطابق الحقائق . لقد حامت – وهذا واضح الآن – بأن اكون رجلًا كاملًا ناجحــاً في جعل نفسه محترماً ، في شخصه وفي مهنته . نصف سيردان ، نصف ديغول ، اذا شئت . باختصار ، كنت اريد ان اكون المسيطر في كل شيء . ولهذا السبب كنت اتظاهر وأركز على عرض براعتي الجسمية اكثر من أية موهبة ذهنية . ولكن بعد ان تلقيت الضربة علناً بدون ان ارد عليها ، لم يعد في وسعي أن احتفظ في ذهني بتلك الصورة الجيلة عن نفسي . ولو كنت صديق الحقيقة وصاحب الذكاء الذي كنت ادعيه ، فأية اهمية كانت ستكون لتلك الحادثة ? لقد نساهـــــا اولئك الذين رأوها فعلاً ، ولم اكن لاتهـم نفسي بالغضب من لاشيءً ، ولم اكن لاتهم نفسى ، بعد ان غضبت ، بعدم النجاح في مواجهــة النتائج التي يستتبعها غضبي ، لعدم حضور ذهني . وبسدلاً من ذلك ، كنت متلهفاً الى الانتقام ، الى الضرب ، والغوز ، وكأن رغبتي الاصيلة لم تكن تتمثل في ان اكون اذكى الناس او اشدهم كرماً ، وانما في ان اضرب كل من اشاء ، وأن اكون الاقوى ، باختصار ، وبأشد الطرق بدائمة . والحقيقة هي ان اي شخص ذكي ، كيا تعرف ، يجلم بأن يكون من رجال العصابات ، وبأن يحكم المجتمع بالقوة فقط . ولما لم يكن الامر بالسهـــولة التي تصورها بها الروايات البوليسية للذهن ،

فان المرء يفعل ذلك غالباً بواسطة السياسة ، وينضم الى اشد الاحزاب قسوة . وماذا يهم ، بعد كل ذلك ، اذا كان المرء حين يخضع ذهنه يفلح في السيطرة على الجميع ? لقد اكتشفت في نفسي احلاماً عذاباً عن الاضطهاد .

لقد علمت على الاقل بأنني كنت اقف في جانب المذنبين ، والمتهمين ، طالما ان جرائمهم لم تكن لتسبب لي اي اذى . كانت ذنوبهم تجعلني بليغاً لانني لم اكن ضحيتهم . وحين كنت اتلقى تهديداً فانني لم اكن اصبح قاضياً بدوري ، وانحا اكثرمن ذلك ، كنت سيداً سهل الاستياء ، يريد بصرف النظر عن كل القوانين ان يصرع المسيء ارضاً ويجعله يزحف على ركبتيه . وبعد ذلك ، يا مواطني العزيز ، فن الصعب الاستمرار في الاعتقاد بصورة جادة بأن المرء يملك ميلا اساسياً الى العدالة ، وبأنه المحامي الذي قدرله ان يدافع عن الارملة والمتم .

وما دام المطريشتد ، ولدينا الوقت الكافي ، هل لي ان اخبرك باكتشاف آخر عثرت عليه بعد ذلك مباشرة في ذاكرتي ? دعنا نجلس على هذه المصطبة بعيداً عن المطر . مرت قرون طويلة على مدخني الغليون ، يرقبون المطر نفسه وهو يهطل على القنوات ذاتها . ان ما يجب علي ان اخبرك به هو صعب قليلاً . الامر هذه المرة يخص امرأة . يجب عليك ان تعرف اولاً انني كنت ناجحاً دائماً مع النساء - دون ان ابذل مجهوداً كبيراً . ولست اعني انني انجح في اسعادهن او في اسعاد نفسي بواسطتهن . كلا ، وانما انجح فقط . كنت احقق اهدافي حولي كلما اردت ذلك . كنت أعتبر فاتناً . تأمل ! انت تعرف ما

هي الفتنة : الطريقة التي تحصل بها على ( نعم ) بدون ان تكون قد طلبت ذلك بوضوح . وكان هذا منطبقاً علي في ذلك الحين . ايدهشك ذلك ? هيا ، لا تنف ذلك . فبالوجه الذي تراه الآن ، لا بد ان انكارك ذلك طبيعي . يا للتعاسة ، ولكن ، بعد عمر ما ، يكون كل شخص مسؤولاً عن وجهه . وجهي ... ولكن ما يهم ? انها لحقيقة \_كنت أعتبر فاتنا ، وقد عرفت كيف استغل ذلك .

كنت حسن النية ، بدون ان اتعمد ذلك ، أو انني كنت كذلك تقريباً ، وكانت علاقتي بالنساء طبيعية ، حرة ، سهلة ، كا يقولون . ولم يكن فيها اي خداع ، غير ذلك الذي تعتبره النساء مديحاً . كنت احبهن ، وهذا التعبير الفارغ يعني انني لم احب واحدة منهن . وكنت اعتبر كراهية النساء امراً عادياً لا يخلو من الحاقة ، كا ان كل النساء اللواتي عرفتهن تقريباً كن يلئحن لي أفضل مني . ومع ذلك ، فبوضعي اللواتي عرفتهن تقريباً كن يلئحن لي أفضل مني . ومع ذلك ، فبوضعي لهن في هذه المنزلة ، كنت استفيد منهن اكثر من خدمتي لهن . كيف يستطيع المرء ان يفهم ذلك ؟

الحب الصادق مستثنى هنا بالطبع – مرة او مرتين في القرن ، او اكثر او اقل ، قليلا . اما بقية الوقت ، فليس هنالك غير الغرور والضيق . اما بالنسبة لي ، فانني لم اكن الراهبة البرتغالية على أي حال . ولست قاسي القلب ، كلا ، مطلقاً – بالمكس ، كنت فياضا بالشفقة ، مستعداً دائاً لذرف الدموع . وانما تتجه دوافعي العاطفية نحوي دائاً ، وتنصب مشاعري في الشفقة على نفسي . ولكن صحيحا انني لم احب ابداً . لقد كان هنالك في حباتي حب كبر ، كنت انا

مركزه دائماً . ومن هذه الناحية ، وبعد مصاعب الشباب المحتومة ، صرت موضع الاهتام مبكراً : وتحكمت الشهوانية وحدها في حياتي العاطفية . وكنت انجث عن الاهداف التي تحقق لي اللذة والغزو فقط ، ثم ان جسمي ساعدني على ذلك : وكانت الطبيعة كريمة معي . وكنت فخوراً بذلك جداً ، وقد وجدت فيه لذة كبيرة — دون ان اعرف الآن هال كانت تلك اللذة بدنية ام ارتكزت على الكبرياء الذاتي . ستقول بالطبع انني بدأت افخر ثانية . ولن انكر ذلك ، ولست أفخر لانني افعل ذلك ، وانما أفخر الآن بما كان حقيقياً .

على كل حال ، كانت شهوانيتي ( ولاحدد نفسي بها ) حقيقية بحيث انني كنت مستعداً للتخلي عن ابي وامي من اجل لذة عشر دقائق ، بل كنت مستعداً للحصول عليها ولو بكل مرارة . حقاً – خاصة من اجل لذة عشر دقائق ، واكثر من ذلك لو كنت اعرف انه لن تعقبها مغامرة اخرى . كانت لدي مبادئي ، بالتأكيد ، كأن تكون زوجة الصديق مقدسة . ولكنني كنت اكف بكل اخلاص ، قبل بضعة أيام من المفامرة ، عن الشعور بالصداقة للزوج . ربا لا يكون في وسعي ان اسمي هذا شهوانية ? ان الشهوانية ليست كريهة . دعنا غضي اكثر في الحب غير الشهوة . وبعد كل ذلك ، فان ذلك الضعف كان مريحاً . فبامتزاجه بقابليتي على النسيان ، صار اضمن لحريتي . وفي الوقت فبامتزاجه بقابليتي على النسيان ، صار اضمن لحريتي . وفي الوقت نفسه ، وبواسطة مظهر من مظاهر الصعوبة والاستقلال اللذين منحني رومانتيكيا ، منحت العلاقة الغرامية شيئاً تستمر به . ان صديقاتنا

الاناث يشتركن مع بونابارت في القول بانهن يستطعن النجاح حيث يفشل الآخرون .

وفي هذا استطعت ، أيضا ، ان اشبع شيئا آخر بالاضافة الى شهوانيق : رغبتي في المقامرة . كنت احب في النساء اولئك اللواتي يشتركن معي في لعبة ما ، لعبة تتميز بالبراءة على الاقل . وانت ترى انني لا استطيع احتال السأم ، ولذلك فانني اتذوق الامور الشاذة فقط في الحياة . وأية صحبة ، مها كانت لامعة ، سرعان ما تسحقني ، بينا لم اكن لاشعر بالسأم مع اللواتي كنت اميل اليهن . يؤلمني ان اعترف بذلك ، ولكنني كنت ساتخلي عن عشرة احاديث مع آينشتاين من اجل موعد مع فتاة جميلة من فتيات الكورس في الكنيسة . صحيح انني كنت سأحن في الموعد العاشر الى آينشتاين او الكنيسة . صحيح انني كنت سأحن في الموعد العاشر الى آينشتاين او الله كتاب جاد . باختصار ، لم اكن لاهتم بالمشاكل الرئيسية الا في الفترات الواقعة بين انهاكاتي الصغيرة . وغالباً ما كان يحدث ، أثناء وقوفي على جانب الطريق مع بعض الاصدقاء لمناقشة بعض الامور نقاشاً متحمساً ، ان اضيع اطراف النقاش الذي كنت قد بلغته ، لان امرأة فاتنة كانت تعبر الشارع في تلك الاثناء .

وهكذا كنت امضي في اللعبة . وكنت اعرف انهن لم يكن ميالات الى اولئك الذين 'يفصحون عن الغرض بسرعة . فلا بد ان يكون هنالك حديث اولا ، اهتهامات حبية ، كا يسمين ذلك . ولم اكن قلقاً بشأن الخطب ، لانني كنت محامياً ، ولا بشأن النظرات ، لانني كنت ممثلا هاوياً اثناء فترة خدمتي المسكرية . وكنت غالباً ما اتبادل الادوار ، ولكن في المسرحية نفسها . هنالك مثلا مشهد في التمثيلية اللامفهومة

« الشيء الغامض » وعبارة : « ليس ذلك معقولاً ، فلم اكن اريد ان يجتذبني ذلك بالتأكيد ، بـل كنت ضجراً من الحب ، الخ .... ، وكانت 'تمَنُّل' دائمًا ، رغم انها من اقدم التمثيليات . كانت هنالك ايضًا خَدَعَةُ السَّمَادَةُ الْغَامِضَةُ الَّتِي لَمْ تَمْنَحُهَا اللَّكِ امْرَأَةُ اخْرَى ، وقد لا يقود ذلك الى اي شيء – وذلك حقاً هو كذلك ( لان المرء لا يستطيع ان مجمى نفسه اكثر ( – ولكن يحدث ان ذلك يكون دائمًا فريداً . وفوق ذلك ، فقد كنت افضل دامًا خطبة صغيرة كانت تحظى بالقبول دائمًا ؛ وانا واثق ايضًا من انك سترحب بها. ان الجانب المهم في الفصل يكن في الاعتراف المؤلم المستسلم بانني لم اكن شيئًا ، وانع لم يكن الامر ليستحق ان يتورط معى احد ، وان حياتي كانت في مكان آخر ، لا تمت بصلة لسعادة الحيــاة اليومية المألوفة – السعادة التي قد اكون سافضلها على اي شي، آخر ، ولكن الاوان قد فات . امـا بالنسبة لفوات الاوان هذا ، واسبابه ، فكنت اتكتم ، عالماً بأنه من الافضل دائمًا إن يذهب المرء إلى الفراش مصحوبًا بالغموض ، ثم انني ، نوعًا ما ، كنت اصدق ما كنت اقوله . وكنت احيا دوري . ولن يدهشك ان شريكاتي كن دامًا يبدأن مثلي و بجس النبض ، بجاسة . وكانت اشدهن حساسية تحــاول ان تفهمني ، وكان هذا يقودها الى الاستسلام الممزوج بالحنين المكتئب . واما الاخريات اللواتي كن يقنعن بمشاهدة مـــا كان يبدو علي من احترام لقواعد اللعبة ، وحديثي اللبق قبـــل ان ابدأ التمثيلية ، فقد كن يمضين بدون إبطاء نحو الواقع . وهذا يعني انني فزت - اضعاف ذلك ايضاً ، ما دمت ، بالاضافة الى الاشتهاء الذي كنت اشعر به نحوهن ، ارضي حبي لنفسي عـبر تفتّحصي في كل مرة القواي الخاصة .

وكان هذا صحيحاً الى درجة انه اذا كانت بينهن من لا يُشمعن الا قليلًا من شهوانيتي كنت احاول مع ذلك ان استأنف العلاقة معهن ، في فترات طويلة ، تساعدني في ذاك بلا شك تلك الرغبة الغريبة التي يثيرها الغياب والانهاك في الصلة المستعادة فحأة ، وكذلك لكي اعرف وكنت احيانًا اذهب الى حد جعلهن يقسمن الا يسلمنا انفسهن لاي رجل غبرى لكمي أطمئن مخاوفي من ذلك نهائياً . ولكن قلبي ، على كل حال ، لم يلعب اى دور في تلك المخاوف ، ولا خيالي . كان هنالك نوع معين من الادعاء متجسداً في شخصي بجيث كان يصعب على ان اتصور ، برغم الحقائق ، ان امرأة كانت لى مرة يمكن ان تــكون لاحد آخر على الاطلاق . ولكن العهد الذي اقسمن عليه حررني بينا كان يقيدهن . وحالما كنت اعرف انهن لن يكن لاي شخص آخر ، كنت استطيع ان اقرر قطع العلاقة \_ الامر الذي لولاه لكان دلك مستحيلًا بالنسبة لي . وبقدر ما كان الامر يخصهن فانني كنت قد ضمنت لنفسى الحماية نهائيًا وطمأنت قوتي وقتًا طويلًا . غريب ، أليس كَذَلَ ؛ ولكن الامر كان مكذا حقاً ، يا مواطني العزيز . ان بعضهن يصرخن : « احبني ! » وأخريات : « لا تحبني ! » ولكن نوعاً معيناً منهن ٠٠ بـــل اسوأهن وأتعسهن ، كن يصرخن : « لا تحبني ، ولكن كن. مخلصاً لي! ،

وما عدا ذلك فان الخلاص من المشاكل لا يكون مضموناً ، وعلى المرء ان يبدأ من جديد مع كل شخص جديد . وكنتيجة لبدء الامر من جديد مرات ومرات ، فان المرء يتعود على ذلك ، ويأتي الخطاب بدون

تفكير ويتدفق الفيض . وتجد نفسك في يوم من الايام وانست تأخذ دون ان تشتهي ذلك . صدقني ان الامتناع عن أخذ ما لا يشتهيه المرء هو ، بالنسبة لبعض الرجال على الاقل ، اصعب شيء في العالم .

وهذا هو ما حدث بالتالي ، ولا داعي لان اخبرك من هي ، مــا عدا انها كانت قد اجتذبتني ، دون ان تثيرني حقاً ، بطريقتها السلبية الحادة . لقد كانت تجربة مهروءة حقاً ، كما كان على ان انوقع ، ولكن لم تنق في نفسي اية تعقيدات ، وإنها نسبتها بسرعة ولم ارها بعد ذلك . وقد ظننت انها لم تلاحظ اي شيء بل انها لم تكن لتتصور انه يمكن ان يكون لهـا رأي . ثم ان طريقتها السلبية كانت في نظري تفصلها عن العالم . وعلى كل حال ، فبعد بضعة اسابيع علمت انها قد اخبرت فتاة اخرى بنقائصي . وشعرت في الحال بانني كنت ضحمة الخداع نوعاً ما ، وانها لم تكن سلبية كما ظننت ، وانه لم يكن يعوزها الادلاء بحكم . ثم هززت كتفي وتظاهرت بالضحك . بل انني ضحكت فعلاً ؛ فمن الواضح ان الحادثة لم تكن مهمة ، واذا كان هنالك اي مجال يكون التواضع فيه قاعدة ، أليس ذلك الجال هو الجنس ، بكل ما فيه من الامور غير المتوقعة ? ولكن لا ، فكل منا يحاول ان يتظاهر بالامور حتى حين نكون وحيدين . وبالرغم من انني هززت كتفي غير مكترث ٬ فياذا كان سلوكي الحقيقي يا ترى ? لقد رأيت المرأة ثانية بعد فترة قصيرة ، وفعلت كل مــا كان ضرورياً لاجتذابها واستعادتها ثانية . ولم يكن ذلك صعبًا جداً ، لانهن لا يردن ايضًا ان ينتهين بالفشل . ومنذ ذلك الحين ، ودون ان اتعمد ذلك ، بدأت ، في الواقع ، باذلالها بكل طريقة . كنت اتخلى عنها ثم استعيدها واضطرها الى الاستسلام في

اوقات غير مناسبة ، واعاملها بكل وحشية ، بكل طريقة ، بحيث انني بالنتيجة ارتبطت بها تماماً كا اتصور ارتباط السجان بالسجين . واستمر ذلك حتى اليوم الذي عبرت فيه عن امتنانها بصوت عال لما كان يستعبدها ، وكان ذلك في خضم فوضى اللذة المتوترة المؤلمة . وفي ذلك اليوم نفسه بدأت ابتعد عنها . ونسيتها منذ ذلك الحين .

سأتفق معك ، برغم صمتك المؤدب ، في ان تلك المفامرة ليست جملة حداً . ولكن فكر في حماتك فقط ، يا مواطني العزيز ! امجت في ذاكرتك ، وربما ستعثر على قصة مشابهة ستخبرني بها فيما بعد . على كل حال ، كنت حين اذكر ذلك الامر اضحك ثانية . ولكن ذلك الضحك كان من نوع آخر ، يشبه تقريبًا ذلك الضحك الذي سمعته خلفي على جسر الفنون . كنت اضحك من خطبي ومرافعــــاتي في المحكمة . بل كنت اضحك من خطبي في الحكمة اكثر من ضحكي من خطبي للنساء ، فلم اكن لاكنب كثيراً على النساء . كانت الفطرة تتحدث في سلوكي بوضوح ، وبدون تزييف . وعملية الجماع ، تمثـلا ، هي اعتراف . والانانية تصرخ عالياً ، والغرور يكشف عن نفسه ، والا فان الكرم الحقيقي يكشف عن نفسه ، وكنت في تلك القصة المؤسفة ، اكثر مما كنت في كل مغامراتي الاخرى ، أبلغ تعبيراً بمــا كنت أظن . لقد ذكرت من أنا وكيف كان في وسعي ان اعيش . وبرغم المظـــاهر ، كنت اكثر قسمة في حياتي الخاصة - حتى حين ( ربما يستطيع المرء ان يقول ، خاصة حين ) تصرفت كا اخبرتك - مما كنت افعل تحليقاتي المهنمة العظمة حول العدالة والبراءة . وكنت على الاقـــل حين ارى نفسي افعل ذلك مع الآخرين ، غير قادر على خداع نفسي بشأن حقيقة

طبيعتي . فليس هنالك شخص منافق في ملاذه - هـل كنت قرأت ذلك ام انني افكر به شخصياً يا مواطني العزيز ?

وهكذا ، فحين تفحصت المتاعب التي قاسيت منها أثناء فصم علاقاتي بامرأة – متاعب كانت تورطني في وساطات كثيرة – لم اكن ألوم رقة قلى . فلم يكن ذلك هو الذي كان يضطرني حين كانت احدى عشيقاتي تسأم انتظار ذروة عاطفتنا وتتحدث عن التخلي عني . كنت انا الذي يقوم بالخطوة التالية في الحال ، وانا الذي يستسلم ، وانا الذي يكون بارعاً في التعبير ، اما بالنسبة للود ورقة القلب ، فقد كنت اثيرهما في النساء ، مجربًا في نفسي مظاهرهما فقط – وانما اكون مستثاراً قليلًا بهذا الرفض ، وقلقاً ايضاً بسبب أحتال فقدان ود شخص ما . وكنت في بعض الاحيان اعتقد حقاً انني كنت اقاسي . ولكن الانثى الثائرة لم تكن تستطيع غير ان تترك لي انا مسألة التخلي عنها ونسيانها بدون مجهود ، کما کنت انسی وجودها حین تقرر ، بعکس ذلك ، ان تعود . كلا ، لم يكن حبا او كرما ذلك الذي كان يوقظني حين اكون في خطر من ان اصبح موضع النسيان ، وانما كانت تلك هي الرغبة في ان اكون محبوباً وآخذ ما كنت في رأيي استحقه . وفي اللحظة التي اكون فيها محبوبًا ، وتكون شريكتي منسية ثانية ، كنت أتـــألق واحلق في ذروة الفتنة ، وازداد جاذبية .

لِأَقَلُ ايضاً ، بالاضافة الى ذلك ، انني في اللحظة التي احصل فيها على ذلك الود كنت اشعر بعبئه . وفي لحظات استيائي كنت اقول لنفسي ان الحل المثالي هو في موت الشخص الذي كنت مهتماً به ولكن موتها ، من ناحية ، يكون قد ثبت علاقتنا ورسخها ، ومن

الناحية الاخرى ، يكون قد ازال قسريتها بيد ان المرء لا يستطيع ان يحن الى موت اي شخص ، او حتى في حالة التطرف ، ان يخلي الكوكب من سكانه ليستمتع مجرية لا يمكن تصورها بغير ذلك . كانت ميولي ضد ذلك ، وكذلك كان حبي للبشرية .

العاطفة العميقة الوحيدة التي كنت اشعر بها احياناً في مثل هذه الامور هي الشكر ، حين يكون كل شيء سائراً سيراً حسناً ، وحين يكون في وسعي ان استمتع ، وليس فقط بالطمأنينة ، وانما بالحرية في ان افعل ما اشاء \_ ولم اكن اكثر طبية ومرحاً مع النساء اكثر من طيبتي ومرحي مع تلك التي اكون ، قبل ان اراهــا ، قد غــــادرت فراش امرأة اخرى . فكأنني كنت أحوّل الى الاخرى الدّيْنَ الذي كنت أشعر به نحو الاولى . وعلى اي حـال ، ومها كانت مشاعري تلوح مرتبكة ، كانت النتيجة التي احققها واضحة : فقد كنت احتفظ بالود في مكان سهل المتناول ، لكي استخدمه حين كنت احتـــاج اليه . وانا اقر بأنني استطيع ان اغيش سعيداً ، بشرط ان تكون كل النساء على هذه الارض ، او اكبر عدد منهن ، متجهات نحوي ، في قلق أبيد ، خاليات من الحياة المستقلة ومستعدات للاستجابة لندائى في أيـة لحظة ، باختصار ، يكن محكوماً علمهن بالعقر حتى اليوم الذي اتنازل فيه بالعطف عليهن . وباختصار ايضاً ، فلكي اعيش سعيداً ، كان من الضروري للمخلوقات التي كنت اختارها ان لا تعيش اطلاقاً . فعليهـا ان تأخذ حياتها ، بصورة متقطعة ، بأمر مني فقط .

آه ، انني لا اشمر بأية قناعــة ، صدقني ، في اخبارك بهذا . فحين افكر في ذلك الوقت الذي كنت فيه اطلب كل شيء بدون ان ادفع شيئاً ، حين كنت استخدم كل ذلك العدد من الناس في خدمتي ، حين كنت اضع الناس في الثلاجة ، اذا جاز لي ان اقول ذلك ، لكي احصل عليهم حين أشاء وفي اليوم الذي يعجبني ، لا اعرف كيف اسمي الشعور الغريب الذي يتملكني . اليس هو الخجل ? ربا اخبرني ، يا مواطني العزيز ، الا يخز الخجل قليللا ؟ يفعل ذلك ؟ حسنا ، ربما يكون ذلك خجلا ، اذن ، او واحداً من تلك الانفعالات الحقاء التي تتصل بالشرف . يلوح لي على اي حال ان ذلك الشعور لم يتركني منذ المفامرة التي عثرت عليها في قعر ذاكرتي ، التي لا استطيع بعد الآن ان اؤجل اخبارك بها ، رغم تحولاتي في الحديث ، والجهود الخارقة التي ارجو ان تكون قد لمستها في شخصي .

انظر ، لقد انقطع المطر! كن لطيفاً وسر معي الى البيت . انني منهك انهاكا غريبا ، ليس لانني تحدثت بكل هذا ، ولكن لجرد التفكير في المزيد الذي يجب علي ان اقوله . آه ، حسنا ، ستكفي بضع كلمات لاخبرك باكتشافي الاساسي . ما هي فائدة ان اقول اكثر على كل حال ? فلكي يقف التمثال عارياً يجب ان تنطلق عنه الخطب الجيلة كا ينطلق عنه سرب الحمائم . تلك الليلة بالذات في تشرين الثاني ، قبل عامين او ثلاثة اعوام من ذلك المساء الذي ظننت انني سمعت فيه فيل الضحك خلفي ، كنت عائداً الى الضغة اليسرى والى بيتي بطريق بونت روايال . وكانت الساعة هي الواحدة بعد منتصف الليل ، وكان يهطل مطر خفيف ، او رذاذ ، وينشر الناس في الشارع . وكنت قد تركت عشيقة لتوي ، ولا بد انها قد نامت في الحين . وبينا كنت استمتم بالتمشى ، متخدراً قليلا ، كان جسمى يهداً وبرتوي بفيض من

الدم الهاديء هدوء الرذاذ الهاطل . وعبرت الجسر ومررت خلف قوام شخص كان منحنياً على الحافلة ، وكان يلوح علمه انه كان يحملق في النهر . وحين امعنت النظر ، رأيت فتاة نحيفة ترتدي السواد . وكان ظاهر رقبتها ، بارداً رطباً بين الشعر الاسود وياقة المعطف ، بثنوني . ولكنني مضيت في طريقي بعد تردد دام لحظـات . وفي نهــاية الجسر تبعت الرصيف نحو سان ميشيل حيث كنت اسكن . ولم اكن قد سرت اكثر من خمسين خطوة حين سمعت الصوت ــ الذي ، بالرغم من المسافة ، لاح عالياً بصورة مرعبة ، في صمت منتصف الليــل ــ صوت جسم يرتطم بالماء . ووقفت بغتة ، ولكن دون ان استدىر الى الخلف . وسمعت في الحال تقريباً صراخاً تكرر عدة مرات ، وكان ينحدر مع التيار ، ثم انقطع فجأة . ولاح الصمت الذي تمع ذلك ، حبن سكن الليل ووجف أيضًا ، أبيداً . واردت ان اركض ، ومع ذلك فيانني لم اتحرك. وكنت ارتعد، واعتقد ان ذلك كان بسبب البرد والصدمة. وقلت لنفسي انني يجب ان اسرع ، وشعرت بضعف لا يقاوم يسيطر على . لقد نسيت ماذا كان تفكرى آنذاك . ﴿ فِاتِ الأوان ، أبعد من المستطاع ... ، او انه كان شيئًا مثل ذلك . وكنت ما ازال اصغى بينا كنت واقف ا بلا حراك ٠ ثم مضيت في طريقي ٠ ببطء ٠ تحت المطر . ولم اخبر احداً بذلك .

ولكن ، ها نحن هنا . ها هو بيتي ، ملجئي ! غداً ؟ أجل ، اذا اردت . اود ان آخذك الى جزيرة ماركن لترى الزويدرزي . دعنا نتقابل في الحادية عشرة في حانة مدينة المكسيك . ماذا ؟ تلك المرأة ؟ آه لست اعرف . لست اعرف حقا ، فلم اقرأ الصحف في اليوم التالي او في الايام الاخرى .

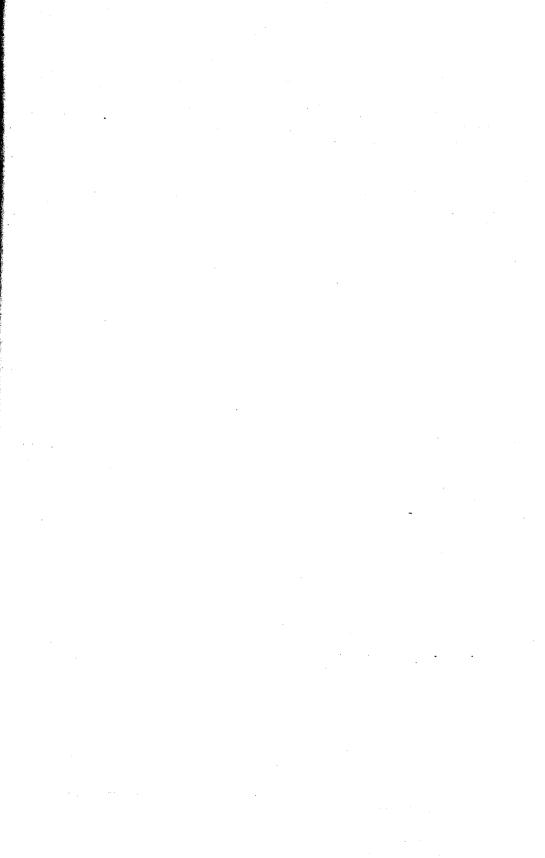

قرية لعب ، أليست كذلك ? لا ينقص هذا المكان شي، من العراقة والخيال ! ولكنني لم آت بك الى هذه الجزيرة من اجل ذلك ، يا صديقي العزيز . فكل شخص يستطيع ان يريك اغطية رأس ريفية واحذية خشبية وبيوتا مزوقة يدخن فيها الصيادون تبغاً مختارا ، وتحيط بهم رائحة الاثاث . انني احد الناس ، من الناحية الاخرى ، الذين يستطيعون ان بروك الامور الهامة هنا حقاً .

لقد بلغنا السد ، وعلينا ان نتنبعه لنبتعد ما في وسعنا عن هذه البيوت الساحرة اكثر بما يجب . ارجوك ، لنجلس هنا ، حسنا . ما هو رأيك ? اليس هذا المنظر اجمل المناظر الطبيعية السلبية ? انظر على يسارك الى تلك الكومة من الرهاد التي يسمونها هنا تلا ، والسد الرمادي على اليمين ، والساحل الازرق الشاحب عند اقدامنا ، وامامنا البحر بلون محلول الجير المخفف ، بينا تعكس الساء الشاسعة صفحة الماء عديمة اللون . جعيم خانقة مشبعة بالرطوبة حقا ! كل شيء أفقي ، دون ان يكون هنالك اي تغيير يربح النظر ، والفضاء عديم اللون ، والحياة ميتة . اليس ذلك هو العدم التام واللاشيئية الدائمة ، واضحين للعين ؟ ميتة . اليس هنالك اي بشر ، لا بشر هنالك ! انا وانت نواجه الكوكب المهجور اخيراً . الساء حية ؟ انت على حق يا صديقي العزيز . انها تتكثف وتتجوف وتطلق اعمدة دوارة من الريح وتغلق بوابات

سحابية . تلك هي الحمائم . الم تلاحظ ان ساء هولنده تمتلىء بملايين الحمائم ، التي لا يراها احد بسبب ارتفاعها ، وهي تصفق اجنحتها وتعلو وتهبط جماعات ، وتملأ الفضاء السهاوي بكتل كثيفة من الريش الرمادي الذي تنطلق به الريح هنا وهنالك ? ان الحمائم تنتظر هنالك في الاعالي طيلة ايام السنة . وهي تدور فوق الارض وتنظر الى الاسفل وتود لو تهبط . ولكن ، ليس هنالك غير البحر والقنوات ، والسطوح المغطاة بلوحات الدكاكين ، دون ان يكون هنالك رأس تحط عليه .

انت لا تفهم ما اعني ? سأقر بانها كي . لقد نسبت الموضوع الذى كنت اتحدث فيه . واضعت ذلك الوضوح الذي كان يمتدحه الاصدقاء في شخصي . انني اقول و اصدقائي ، ايضاً ، بصورة تقليدية ، وليس لدى الان اي اصدقاء ، وانما لدي فقط شركاء في الاثم . ولكي اعوض عن ذلك ، زاد عددهم ، انهم البشر جميعاً . وبين هؤلاء البشر ، انت اول الجميع . فالذي هو قريب وفي متناول البد هو الاول دائماً . وكيف لي ان اغرف انه ليس لدى اصدقاء ؟ ان ذلك سهل جدا . لقد اكتشفته في اليوم الذي فكرت فيه بالانتحار لاعبث بمشاعرهم ، لاعاقبهم نوعاً ما . ولكن ، اعاقب من ? سيندهش البعض ، ولن يشعر احد نوعاً ما . ولكن ، اعاقب من ? سيندهش البعض ، ولن يشعر احد لدي اصدقاء فما كنت لاصبح في حال افضل . ولو كنت قدادراً على الانتحار بجيث استطيع ان ارى ما سيفعلونه بعد ذلك فان الامر كان العزيز ، والتابوت سميك والكفن يمنع النور . هنالك عيون الروح — سيستحق ان انتحر من اجله . ولكن اعماق الارض مظلمة يا صديقي العزيز ، والتابوت سميك والكفن يمنع النور . هنالك عيون الروح — بالتأكيد — اذا كانت هنالك روح وكان لها عيون ! ولكنك ترى اننا

لسنا متأكدين ولا يمكننا ان نتأكد . والا فسيكون هنالك حل ، وسيكون في وسع المرء ان يكون جادا . ان البشر لا يقتنعون ابدأ باسبابك وصدقك وجدية عذابك الاحين تموت . وما دمت حياً فان قضيتك مغمورة في الشك ، وليس لك اي حق في الحصول على غير شكوكهم . وهكذا فاذا كان هنالك اي يقين من ان المرء يستطيع ان يستمتع بالمشهد ، فان الامر سيستحق ان يثبت لهم الامور التي ليسوا على استعداد لتصديقها وهكذا يدهشهم . ولكنك تنتحر ، وماذا يهم اذا كانوا سيصدقونك ام لا ? فلن تكون موجوداً لتشهد دهشتهم واسفهم ( العابر على افضله ) ، ولن تشاهد ، كا يحلم كل انسان ، حتى ولا جنازتك . ولكي لا تكون قضية غامضة ، يجب عليك الا تكون موجوداً ، هذا هو كل شيء .

ثم ، اليس الامر افضل هكذا ? سنتعذب كثيراً بسبب لا اكتراثهم . لقد قالت فتاة لابيها الذى منعها من الزواج بخاطب بمتاز : « ستدفع ثن ذلك ! » وانتحرت . ولكن الوالد لم يدفع شيئاً . لقد كان يحب الصيد . وبعد ثلاثة اسابيع عاد الى النهر – لينسى ، كما قال . وقد كان محقا ، ونسي . والحقيقة هي ان عكس ذلك فقط هو ما كان سيثير دهشتنا حقا . انت تظن انك تموت لتعاقب زوجتك ، بينا انت في الواقع تطلق سراحها . ومن الافضل لك ان ترى ذلك . وبالاضافة الى ذلك دعنا لا نبحث عبثاً . انني احب الحياة – هدنا هو ضعفي الحقيقي ، احبها بحيث انني لا استطيع ان اتصور ما هو ليس بحياة . ومثل هذه اللهفة تتميز بشيء من الرعاعية ، ألا تعتقد ذلك ه فالارستقراطية ومثل هذه اللهفة تتميز بشيء من الرعاعية ، ألا تعتقد ذلك ه فالارستقراطية لا تستطيع ان تصور نفسها بدون بعض البعد الذي يحيط بها وبحياتها .

والمرء يموت اذا كان ذلك ضرورياً ، وهو ينكسر اكثر من ان ينحني . ولكنني انحني لانني استمر في حب نفسي . فبعد كل ما اخبرتك به ، ماذا تظنني قد طورت في نفسي ? مثلًا ? سأمًا من نفسي ? هـــيا ، نقائصي وآسف لها حقاً . ولكنني مضيت في نسيانها بعناد مستحق . واستمر اتهام الآخرين لي ، بعكس ذلك بصورة دائمة في قلبي . بالطبع ــ هل فوجئت بذلك ? تظن انه غير منطقي ? ولكن المسألة هي ألا نظل منطقيين . المسألة هي ان نتملص ، وفوق ذلك ــ اجل ، فوق ذلك ، المسألة هي ان نتخلص من حكم الآخرين . ولست اعني بذلك تجنب العقاب . لان العقاب بدون حكم امر يمكن احتماله . وله اسم ، فظلًا عن هذا ، يضمن براءتنا : انه يدعى سوء الحظ ، كلا ، بالعكس ، انها مسألة التملص من الحكم ، وتجنب ان يكون المرء محكوماً على الاطلاق ، دون ان ينطق احد بالحكم عليه . ولكن المرء لا يستطيع ان يتملص من ذلك بسهولة . فنحن اليوم مستعدون للحكم قدر استعدادنا للجاع . مع هذا الاختلاف : انــه ليس هنالك نواقص نخشاها . واذا كنت تشك في ذلك ، استمع الى حديث المائدة ، اثناء شهر آب ، في الفنادق الصيفية حيث يتلقى زملاؤنا المواطنون الكرام علاجاً من السأم. واذا كنت ما تزال متردداً في الاستنتاج ، اقرأ كتابات رجالنا العظام الآن . او لاحظ عائلتك ، وسيعلمك ذلك الكثير . يا صديقي العزيز ، دعنا نمنحهم اي عذر ، مها كان صغيراً ، ليحكموا علينـــا ! والا فسيتركوننا اشلاء . ونحن مضطرون الى اتخـاذ الاحتياطات التي يلجــأ اليها مروضوا الحيوانات . فاذا كان المروّض سيء الحظ قبل ان يدخل القفص ، فيجرح نفسه بينا هو يحلق ذقنه ، فأي حفل سيكون

المحيوانات الوحشية! لقد ادركت هذا في اللحظة التي ساورتني فيها الشكوك من انني لم اكن موضع الاعجاب الى ذلك الحد. ومنذ ذلك الحين لم اعد موضع ثقة . ولما كنت انزف قليلا ، فلم يكن هنالك اي مهرب لي ، لان الوحوش ستلتهمني .

وظلت علاقاتي بمعاصري كذلك ، ومع هذا فقد كانت شاذة . ولم يتغير اصدقائي ، وكانوا في بعض الاحيان يستمرون في امتداح التوافق والطمأنينة اللذين كانوا يجدونها في صحبتي ولكنني كنت ادرك النشاز والاضطراب اللذين كانا يملآني . وكنت اشعر بأنني صرت سهل المأخذ، معرضاً لاتهام الناس . ولم يعد زملائي في نظري اولئك الناس المحترمين الذين كنت معتاداً عليهم . وتحطمت الدائرة التي كنت مركزها واصطفوا في صف يشبه صف الحكام على منصة القضاء. والحق انني في اللحظة التي عرفت فيها أن هنالك شيئًا يصدر حكمه على ، أدركت أنه كان في الناس ميل لا يقاوم لاصدار الاحكام . اجل ، كانوا هنالك كما كانوا من قبل ، ولكنهم كانوا يضحكون . او انــه قد لاح لي ان كل واحد كنت اواجهه كان ينظر اليّ بابتسامة خفية . وكان في نفسي ايضاً ، في ذلك الحين ، انطباع بأن الناس كانوا يدفعونني والحق انني تعثرت مرتبين او ثلاثًا حين كنت ادخل المحلات العامة. بل اننى سقطت على الارض في احدى المرات . ولم يستغرق الديكارتي الفرنسي الكامن في نفسي وقتاً طويلًا ليقبض على نفسه ويرجع كل تلك الجوادث الى القوة الوحيدة المعقولة ــ اي الصدفة . ومع ذلك فقد ظلت الشكوك في محلها .

 اسديت يداً بيضاء للبعض ، وكان هنالك آخرون بمن كان يجب علي ان انعم عليهم . وكان ذلك كله طبيعياً طبعاً ، وقد اكتشفته دون ان احزن كثيراً . ومن الناحية الاخرى ، فقد كان اصعب وأشد ألما بالنسبة لي ، ان اقر بأنه كان لدي اعداء بين الناس لم اكن اعرفهم الا قليلاً ، وانني لم اكن اعرفهم ابداً . كنت اعتقد داغاً ، بالذكاء الذي بينته لك ، ان اولئك الذين لا يعرفونني لا يمكن ان يقاوموا حبهم لي فيا لو عرفوني . كلا أبداً ! لقد واجهت العداء خاصة بين اولئك الذين كانوا يعرفونني معرفة بعيدة دون ان اعرفهم شخصياً . ولا شك في انهم كانوا يعرفونني اعيش حياة كاملة ، مكرسة للسعادة ، وهذا امر لا يمكن اغتفاره . ان ملامح النجاح ، حين تلوح بطريقة معينة ، تثير سخط الحمار . وكذلك فان حياتي كانت مليئة الى حد الانفجار . وبسبب ضيق الوقت ، كنت ارفض كثيرا من العروض . وكنت بعد ذلك انسى رفضي للسبب نفسه . وكانت تلك العروض تُقدم لي من اشخاص لم تكن حياتهم كاملة ، ولهذا السبب بالذات فان هؤلاء كانوا يتذكرون رفضى .

وهكذا ، ففي النهاية ، ولآخذ مثلاً واحداً فقط ، صارت النساء يكلفنني غالياً. فالوقت الذي كنت اكرسه لهن لم اكن استطيع ان اخصصه للرجال، ولم يكن هؤلاء يغتفرون لي ذلك ? فهل هنالك طريقة للخروج من ذلك؟ ان نجاحاتك وسعادتك تغتفران لك فقط اذا كنت توافق بكرم على اشراك الآخرين معك. ولكن، لكي تكون سعيداً فانه يجب عليك الا تكون مهتما بالآخرين اكثر بما يجب . وبالنتيجة فلا مهرب هنالك . فاما ان تكون سعيداً ومحكوما ، او مبرءاً وشقياً . فاما بالنسبة لي فان العدالة كانت اعظم : لقد حكم على بسبب النجاحات الماضية . وقد عشت زمناً طويلاً

وأنا اتوهم ان الجميع كانوا متفقيين معي ، بينا المطرت على الاحكام والسهام والسخرية من كل جانب ، وكانت كلها غير مكترثة ، باسمة . وحين انتبهت الى ذلك صرت سهلا ، واستقبلت كل الجراح ، في الوقت الذي كنت افقد فيه كل قواي في الحال . وبدأ الكون كله يسخر مني .

وهذا هو ما لا يستطيع احتاله اي رجل ( ما عدا اولئك الذين اليسوا بأحياء حقا – بعبارة اخرى : الحكياء ) . والحقد هو المقابل الوحيد الممكن . فالناس يسرعون في الحكم لكي لا يحكم عليهم انفسهم . ماذا تتوقع ? ان الفكرة التي تحضر الانسان حضوراً طبيعياً ، وكأنها صادرة من صميم طبيعته ، هي تلك القائلة ببراءته ، ومن هذه الزارية فاننا جميعاً مثل ذلك الفرنسي في معتقل بوخنوالد النازي الذي اصر على تسجيل شكوى عند الكاتب الذي كان هو نفسه سجيناً والذي كان يسجل وصوله . شكوى ! وضحك الكاتب ورفقاؤه وقالوا : « لاجدوى يف ذلك ايها العجوز . انك لا تسجل الشكاوى هنا » . وقال الفرنسي : في ذلك ايها العجوز . انك لا تسجل الشكاوى هنا » . وقال الفرنسي : ولكنك ترى يا سيدي ان قضيقي استثنائية . انا بريء ! »

نحن جميعاً قضايا استثنائية . ونحن جميعاً نود ان نستأنف ضد شيء ما ! وكل واحد منا يعمر على براءته بأي ثمن ، حتى اذا كان عليه ان يتهم الجنس البشري كله والساء نفسها . وانت لن تبهج شخصاً اذا مدحته على الجهود التي صار بواسطتها كريماً او ذكياً . ومن الناحية الاخرى ، فانه سيغتبط اذا ابديت اعجابك بكرمه الطبيعي . واذا عكسنا ذلك ، وجدنا انك اذا اخبرت مجرماً بأن جريمته ليست بسبب طبيعته او مزاياه ، ولكن بسبب الظروف السيئة ، فانه سيكون شاكراً لك جداً . وفي اثناء خطبة المحامي ، يجد الفرصة للبكاء . ومع

ذلك فليست هنالك اية مزية في ان يكون المرء اميناً او ذكماً بالمولد ، تماماً كما ان المرء ليس مسؤولًا عن كونه مجرمًا بطسمته وانما بظروفه. ولكن هؤلاء الانذال يبحثون عن المزايا الحسنة ، اي اللامسؤوليــة ، وهم بدعون بلا خجل بمبررات الطبيعة او بأعذار الظروف ، حتى اذا كانت متناقضة . والامر الضروي هو ان هؤلاء يجب ان يكونوا ابرياء ، كما ان فضائلهم بسبب كونها همة طمعمة من المولد يجب الا تكون موضع التساؤل ، وإن افعالهم السيئة التي تسببها الظروف السيئة الآنية يجب الا تكون مؤقتة . وكما اخبرتك ، فالامر لا يعدو التملص من الحكم . ولما كان التملص منه والحصول على الاعجاب والعذر لطبيعة المرء في وقت واحد ، صعباً ، فان الجميع يحاولون ان يكونوا اغنياء . لماذا ? هل سألت نفسك يوماً ? من اجل القوة ، طبعـــاً . ولكن ذلك هو على الاخص لان الثراء يحملك من الحكم علملك مباشرة ويبعدك عن جمهور النفق ويضعك في سيارة صقيلة الحواشي ، ويعزلك في حدائسق واسعة مسورة ، وعربات خاصة ، ومقصورات من الدرجــة الاولى . الثراء ، يا صديقي العزيز ، ليس تبرئة تماماً ، وانما هو عفو ، وهذا هو داغاً امر يستحق الاخذ .

قبل كل شيء ، لا تصدق حين يسألك اصدقاؤك ان تكون مخلصاً لهم . انهم يرجون فقط ان تشجعهم على الرأي الحسن الذي يرونه عن انفسهم وذلك بأن توفر لهم التأكيد الاضافي الذي يجدونه في وعدك لهم بالاخلاص . كيف يمكن ان يكون الاخلاص شرطاً للصداقة ? ان حب الحقيقة بأي ثمن هو ميل لا يبقي على شيء ولا شيء يقاومه . انه من الشرور ، وهو يكون في بعض الاحيات من الامور المريحة ، او

انه يكون انانية . رلهذا ، فاذا وجدت نفسك في ذلك الموقف فــــلا تتردد : عد بأن تقول الحقيقة . ثم الكذب بعد ذلك قدر استطاعتك . ذلك لانك ستشبع رغبتهم الخفية وفي الوقت نفسه تبرهن برهانــــــا مضاعفاً على ودك لهم .

وهذا صحيح الى درجة اننا نادراً ما نتق باولئك الذين هم افضل منا . وانما نميل اكثر الى الفرار من صدقهم . وغالباً ما نعترف ، من الناحية الاخرى ، لأولئك الذين هم مثلنا والذين يقاسموننا ما بنا من ضعف . وهكذا فنحن لا نريد ان نجعل انفسنا افضل او ان يجعلنا الآخرون افضل ، لاننا يجب ان نخضع اولاً لحكم يثبت انه ينقصنا شيء ما . ونحن نفضل فقظ ان نكون موضع الشفقة وان نلقى التشجيع في الاتجاه الذي نكون قد اخترناه . وباختصار ، نحن نريد في الوقت نفسه ان نكف عن كوننا آثمين ، دون ان نبذل مجهوداً لتنقية نفوسنا . ليس فينا ما يكفي من الفضيلة . ليس فينا ما يكفي من الفضيلة . وتنقصنا الطاقة الشريرة كما تنقصنا الطاقة الخيرية . اتعرف دانتي حقاً ؟ يا للشيطان ! انت اذن تعرف ان دانتي يقبل فكرة الملائكة الحايدين في المعركة بين الله والشيطان ، وهو يضعهم في اطراف الجحيم ، وهذه المنطقة هو نوع من المدخل المبدئي الى جحيمه ، ونحن فيها يا صديقي المغرن .

الصبر ? ربما تكون على حق . في انتظار يوم الحساب الاخير يتطلب صبراً . ولكن حقيقة الامر هي اننا على عجل من امرنا . نحن على عجل حقا بحيث اضطررت الى جعل نفسي قاضياً تاثباً . وعلى كل حال ، فقد كان على اولاً ان اعرف كيف اتصرف بالنسبة لاكتشافاتي ،

وأضع نفسي في مستوى ضحك المعاصرين . ومنذ المساء الذي نودي فيه على – فقد نودي على فعلا – كان على ان اجيب ، او ابحث عن الجواب على الاقل . ولم يكن ذلك سهللا ، لانني ظللت اتعثر بعض الوقت . كنت سأتعلم من تلك الضحكة الدائمة والضاحكين ، اولا ، كيف ارى في اعماقي بوضوح واكتشف اخيراً انني لم اكن بسيطاً . لا تبتسم، فهذه الحقيقة ليست بسيطة كا تاوح لك ، فالامور التي نسميها حقائق اساسية هي تلك التي نكتشفها بعد ان يكتشفها الآخرون .

ومهما كان ذلك ، فبعد البحث الدقيق في نفسي ، خرجت بالازدواجية الاساسية في الكائن البشري . ثم ادركت ، كنتيجة لغوصي في ذكرتي ، ان التواضع ساعدني على التألق ، والخضوع اعانني على السيطرة ، والفضلية شجعتني على الطغيان . وكنت أشن الحرب بالطرق السلمية ، وبالتالي كنت احقق عبر الوسائل التي لا تلوح ذات علاقة بمصالحي كل ما كنت أشتهيه . فلم اكن لاشكو ، مثلا ، من ان احداً لم يكن يكترث ليوم عبد ميلادي . بل ان الناس كانوا يندهشون ، معجبين نوعاً ما ، بسبب حصافتي بهذا الخصوص . ولكن سبب لا اكتراثي كان اشد حصافة من ذلك كله : لقد كنت احن الى ان اكون منسيا لكي يكون في وسعي ان اشكو لنفسي ، وقبل عدة ايام من ذلك لكي يكون في وسعي ان اشكو لنفسي ، وقبل عدة ايام من ذلك التاريخ الكبير ، ( الذي كنت اعرفه جيداً ) ، كنت حذرا ، متلهفا الى ألا أدع شيئاً يبدر مني فيثير انتباه اولئك الذين كنت اعتمد على عدم يقظتهم ، او ببعث ذاكرتهم ( ألم احاول مرة ان امضي الى حد تغيير تقويم احد اصدقائي ? ) وحين احصل على الوحدة التامة ، استطيع ان استسلم لمتعة التأسف الذاتي التي تتصف بالرجولة .

وهكذا فان ظاهر جميع فضائلي لم يكن له غير باطن اقل قيمة . صحيح أن نقائصي كانت تفيدني من ناحية آخري . هنالك مثلًا الضرورة التي كنت احس بها لاخفاء الجانب الشرير من حياتي ، تلك الضرورة التي جعلنی محبوبا ، وادت انانیتی الی کرمی ، وسأتوقف هنا ، لان احصاء عدد كسر من هذه المتناقضات سبريك المسألة التي اريد ان اوضحها . وبالرغم من ان مظهري الخارجي كان خشناً الا انني لم اكن استطيع ان اقاوم دعوة من امرأة لتنـــاول قدح شراب! وكن يعتبرنني نشطأ ، حمويًا ، كما ان الفراش كان مملكتي . وكنت اعلن عن وفائي ، ولست اظن ان هنالك شخصاً واحداً احببته ولم اخنه . ولكن خيــاناتي لم تقف في طريق وفائي بالطبع . وكنت انجز الاكداس الهائلة من العمل خلال فترات خمولي المتتابعة ، ولم اكف عن مساعدة جاري ، والفضل في هذا يعود الى استمتاعي به . ولكنني مها اعدت هذه الحقائق على نفسى فانها لم تكن لتعطيني الا تعزية سطحية . كنت في صباح بعض الايام اثير القضية ضد نفسي بصورة كاملة ، واصل الى انني كنت افضل في الاحتقار من اي شيء آخر . فكان النساس الذين ساعدتهم اكثر من الاخرين هم اولئــك الذين كنت احتقرهم اكثر . كنت ابصق يومياً في وجوه كل العميان ، بطريقة مشبعة بالمجاملة والثبات المحمل بالعاطفة .

اخبرني بصراحة ، هل هنالك اي عذر لي ? هنالك عذر احد ، ولكنه شرير الى درجة انني لا استطيع ان آتي به . وعلى اي حال ، فها هو : لم يكن في وسعي على الاطلاق ان اعتقد بأن شؤون البشر هي من الامور الجدية ، ولم تكن لدي اي فكرة عن مكن الأمور

الجدية ، عدا معرفتي ان تلك الامور لم تكن موجودة ضمن كل ما كنت اراه حولي - فقد لاح لي ذلك لعبة ممتعة وحسب ، او مملة . هنالك حقاً جهود ومعتقدات لم يكن في وسعي ان افهمها . وكنت دائماً انظر بدهشة ، وببعض الشك ، الى تلك المخلوقات الغريبة التي كانت تموت من اجل المال ، وتهلك يأساً بسبب ضياع « مركز » او تضعي بنفسها بطريقة سامية عالية من اجل رفاه عائلتها . كان في وسعي ان افهم اكثر من ذلك الصديق الذي قرر ان ينقطع عن التدخين والذي استطاع ان ينجح في ذلك بواسطة الارادة المجردة . وفي صباح احد الايام فتح الصحيفة وقرأ انه قد تم تفجير القنبلة الذرية الاولى ، ولما علم بما احدثته من نتائج باهرة ، هرع الى دكان التبغ في الحال .

كنت في بعض الاحيان اتظاهر بأخذ الحياة مأخذاً جدياً . ولكن الحاقة الكامنة في تلك الجدية كانت سرعان ما تصيبني فأمضي في لعب دوري قدر استطاعتي . كنت العب دور القادر على الامور ، الذي ، الفاضل ، المتمدن ، المصدوم ، المعن في الرغبات ، الجبول على الشعور بالرفقة مع الآخرين ، الواعظ ... باختصار ، ليست هنالك حاجة للاستمرار في ذلك . فلا بد انك ادركت انني كنت مثل هؤلاء الهولنديين الذين هم هنا دون ان يكونوا موجودين هنا . كنت غائباً في اللحظة التي كنت اشغل فيها اكبر حيز بمكن من الفراغ . ولم اكن صادقاً في حياتي ولا متخمساً ، عدا حين كنت امثل في التمثيليات التي كنا نقيمها لمتعتنا الحاصة . وفي الحالتين ، كانت هنالك قواعد للعبة ، غير جادة ، وانما كنا نستمتع براعاتها وكأنها كانت كذلك . وحتى الآن ، فان حفلات الما الآحاد في الساحات الرياضية الخافلة بالناس ، وفي المسرح ، الذي

احبه بأشد الاندفاع ، هي الاماكن الوحيدة في العالم التي اشعر فيها بالبراءة.

ولكن من الذي سيعتبر مثل هذا الموقف مشروعاً في دنيا الحب والموت واتعباب الفقراء ? ومع ذلكِ ، فماذا يمكننا ان نفعل بشأن ذلـــك ? يمكنني ان اتصور حب ايزولده في القصص فقــط ، او على خشبة المسرح . كان الناس يلوحون لي في بعض الاحيان ، حين يكونون على فراش الموت ، مقتنعين بادوارهم . وكانت العبـــارات التي يتحدث بها زبائني المساكين تقع على مسمعي بطريقة تناسب النموذج ذاته . وهكذا ، فلما كنت اعيش مع البشر دون ان اشاركهم في اهتاماتهم ، لم يكن في وسعي ان أؤمن بالالتزامات التي كنت افرضها على نفسى . كنت مجاملًا وكسولًا مجمث كان في وسعى ان اعيش بنسبة ما كان متوقعاً مني في مهنتي وعائلتي ، او حياتي المدنية . ولكنني كنت افعهل ذلك كل مرة بشيء من اللااكتراث الذي كان يفسد كل شيء . لقد عشت حياتي كلما وفق قانون مزدوج . وكانت أشد افعالي جدية هي في الغالب تلك التي كنت اقل اشتراكاً فيها. ألم يكن ذلك ، بعد كل هذا ، السبب في عدم استطاعتي منح الغفران لنفسي ، الذي كنت اشعر بــه يتكون في نفسي وحولي ، والذي اضطرني الى البحث عن مهرب ?

استمرت حياتي فترة من الزمن في مظهرها الخارجي وكأن شيئاً لم يتغير . كنت على القضبان ، منطلقاً الى الامام ، وازداد مديح الناس لي ، وكأن ذلك كان مقصوداً . وهذا هو بالضبط مصدر المتاعب . النت تذكر جيداً المثل الذي يقول : «الويل لك حين يتحدث الناس

جميعاً بالخير عنك! ﴿ آه ، ان قائل هذه العبارة يتحـــدث بالحكمة! الويل لي! وهكذا ، فان الماكنة بدأت تضطرب وتتوقف احياناً دون ان يكون لذلك تفسير .

وبعد ذلـــك انىثق التفكير في الموت في حياتي اليومية ، وبدأت اقيس السنوات التي تفصلني عن نهايتي ، وافتش عن امثلة مشابهة لي بين اولئك الذين هم في مثل عمري والذين كانوا موتى في ذلك الحين . وقد عذبني التفكير في انني قد لا اجد الوقت الكافي للقيام بمسؤولياتي . أية مسؤوليات ? لم تكن لدي فكرة عن ذلك ، بصراحة ، هل كانت **منالك اية قيمة لما كنت اقوم به تبرر الاستمرار فيه ? ولكن الامر لم** يكن كذلسك تماماً . لقد لاحقني خوف مضحك . والحق ان المرء لا ىستطىم ان يموت بدون ان يكون قد اعترف بكل اكاذيبه . ليس لله او لاحد من ممثليه . لقد كنت فوق دلك ، كا يمكنك ان تتصور حيداً . كلا ، كان ذلك اعترافاً للبشر ، لصديق ، لامرأة احسها ، مثلًا . والا فاذا كانت هنالـك اكذوبة واحدة خفية في حياة الانسان فان الموت يدفنها . لن يعرف احد مرة اخرى حقيقة هذه المسألة ، ما دام الشخص الوحيد الذي يعرف ذلك هو الميت الذي نام مع سره . وكان هذا القتـــل المطلق للحقيقة يصيبني بالغيبوبة . واليوم ، ودعنى ابدى دهشتى من ذلك ، صار هذا يبهجني بهجة شديدة . هنالك مثلاً الفكرة التي تشير الى انني الوحيد الذي يعرف ما يبحث عنه الجميع واننى الملك شيئًا ظلل البوليس عبر ثلاثة قرون يبحث عنه ، وهذه الفكرة منحتني غبطة تامة . ولكن دعنا لا نستمر في بحث ذلك . فلم اكن قد وجدت الوصفة في ذلك الحين ، وكنت شديد القلق .

ولكنني جمعت اطراف شجاعتي بالطبع . فماذا كانت اكذوبة رجل واحد ستهم في تاريخ الاحيال ? واي ادعاء يكن في الرغبة في اخراج اكذوبة لا قيمة لها ، مغمورة في بحر الدهور كذرة الرمل في الحيط ، الى نور الحقيقة ! قلت لنفسي ايضاً ان موت الجسد طبقاً لما رأيته في اولئك الذين ماتوا ، كان بحد ذاته عقاباً كافياً يمحو كل شيء . كا انه يتم كسب الخلاص ( اي الحق في الاختفاء تماماً ) في متعة عذاب الموت . وبرغم ذلك ازدادت تعاسي ، وكان الموت اميناً في الهيمنة على فراشي ، وكنت استيقظ معه كل صباح . واصبحت المدائح غيير محتملة بالنسبة في ، اكثر فاكثر . ولاح لي ان الزيف ازداد معها بحيث لم يعسد في وسعي ان اقتوم نفسي ثانية .

وحل يوم لم اعد فيه احتمل ذلك . وكان رد فعلي الاول متطرفا ، فما دمت كذاباً لا بد لي من ان اكشف عن ذلك واواجه بازدواجيتي كل اولئك المعتوهين حتى قبل ان يكتشفوا ذلك . وسأكشف عن حقيقتي ، متقبلا التحدي . ولكي اقضي على الضحك ، كنت احلم بالقاء نفسي في الهزء العام . باختصار ، كانت المسألة ما تزال تتعلق بالتملص من الحكم . لقد اردت ان اضع اولئك الضاحكين الى جانبي . او ان اضع نفسي الى جانبهم على الاقل . وفكرت ، مثلا ، بزاحمة العميان في الطريق ، ومن الغبطة الخفية اللامتوقعة التي كان هذا يمنحني اياها ، ادركت كم كان كبيراً ذلك الجانب من روحي الذي كان يحتقرهم . المدركت كم كان كبيراً ذلك الجانب من روحي الذي كان يحتقرهم . القذرون ، تحت الهياكل الحشبية التي يعمل عليها العال ، واصفع القذرون ، تحت الهياكل الحشبية التي يعمل عليها العال ، واصفع الاطفال في النفق . وكنت احلم بكل ذلك ولكنني لم افعل شيئا منه ،

او انني حتى اذا كنت قد فعلت شيئًا منه فقد نسيته . وعلى اي حال ، فان كلمة و العدالة ، نفسها كانت تصيبني بنوبات غريبة من الغضب . ومضيت بالضرورة في استخدامها في خطبي القضائية ، ولكنني انتقمت بالنيل علناً من الروحية الانسانية واعلنت عن بيان يفضح الاضطهاد الذي يفرضه المضطهدون انفسهم على الناس المحترمين . وفي يوم من الايام ، بينا كنت اتناول طعاماً مؤلفاً من ابو جلمبو في مطعم جانبي على الطريق وكان هنالك شحاذ يضايقني ، طلبت من صاحب المطعم ان يطرده . واتفقت علناً مع عبارة ذلك القاضي : وانت تربك الناس . ضع نفسك فقط في ماكان هؤلاء السادة والسيدات ! مواخيراً ، كنت اعبر لكل من كان يصغي عن اسفي لانه لم يعد في الوسع التصرف كا فعل اقطاعي روسي كنت معجباً بشخصيته . فقد كان يأمر بضرب الفلاحين الذين ينحنون له والذين لا ينحنون له لكي يعاقب الجسارة التي كان يعتبرها جريمة في الحالتين .

ومهما يكن الامر ، فانني اتذكر تطرفا اشد . لقد بدأت اكتب اغنية الى البوليس ، و « تأليه المقصلة » . وعلاوة على ذلك ، كنت اضطر نفسي الى زيارة المقاهي الخاصة بصورة مستمرة ، حيث يجتمع مفكرونا الاحرار الانسانيون الذين يمتهنون الانسانية . وكان سجلي الحافل الممتاز في الماضي يتيح لي الترحيب . وهنالك ، وبدون ان يلوح علي ذلك ، كنت اطلق تعبيراً ممنوعاً : « شكراً لله ... » او ببساطة أشد : « الهي .. » وانت تعرف اي اطفال خجولين صغار هم ملحدو مقاهينا ، وكانت تتبع ذلك التعبير الجسور لحظة دهشة ، ثم ينفجر السخط . فيغادر البعض المقهى ، ويثرثر الاخرون باستياء دون ان

يصغوا لاي شيء . بينا يرتجف الجميع كالشياطين في الماء المقدس .

قد تعتبر ذلك طفولياً . الا انه قد يكون هنالك سبب جدى لتلك النكات الصغيرة . لقد اردت ان اقلب اللعبة رأساً على عقب ، وفوق ذلك اردت ان ادمر تلك الشهرة التي كانت تحيطني بالاعجاب والتي كان مجرد التفكير فيها يصيبني فأشد نوبات الغضب. وقد يقول الناس بعذوبة: « رجل مثلك ... » ويهرب الدم من وجهي . فلم اكن اريد احترامهم لانه لم يكن عاماً ، وكيف يكون عاماً اذا لم اكن انا لاقاسمهم اياه ? ولهذا فقــد كان من الافضل ان اغطي على كل شيء ، الحكم والاحترام ، بغطاء من السخرية . كان عملي ان احرر باي ثمن الشعور الذي كان يخنقني . ولكني اكشف لكل الاعين حقيقة الكيان الشمعي الجيل الذي كنت اعرضه في كل مكان ، كان علي ان احطمه واخرج ما بداخله . اذكر مثلا محاضرة غير رسمية كان على ان القيها على جماعة من الحامين الشبان الناشئين . وبعد ان ضايقني المديح الخيالي الذي احاطني به رئيس النقابة الذي قدمني ، لم استطع المقاومة طويلاً . وكنت قد بدأت بالحماسة والاندفاع المعهودين بي ، ولم يكن ذلك صعبًا علي ، ولكنني رحت فجأة أشيد بالمشاركة كنظام للدفاع . وقلت ان ذلك لم يكن لان المشاركة التي اوصلها الى الكسال التحقيق الحديث الذي يحكم في وقت واحد على اللص والشريف ليسحق الثاني بجرائم الاول . بالعكس ، فقد كنت ادافع عن اللص بفضح جرائم الشريف ، اي المحامي في هذا المثال . وقد اوضحت الامر بعناية :

« لنفترض انني قبلت الدفاع عن مواطن يثير العطف ، قاتل بسبب الغيرة . كنت سأقول : أيها السادة المحلفون ، فكروا في الغضب الذي

لا غبار عليه حين يرى المرء طبيعته الخيرة موضع الاختبار أمام الؤم الجنس اللطيف . بالعكس ، أليس اخطر ان اكون بالصدفة في جانب النقابة ، على منصتي ، دون ان اكون طيباً في حياتي ، ودون ان اكون قد قاسيت من الخداع ? انا حر ، في حمى من روادعكم ، ومع ذلك فمن انا ? لويس الرابع عشر في الكبرياء ، وعانز في الشهوة ، وفرعون في الغضب ، وملك في الكسل . لم اقتل احداً ؟ لم افعل ذلك بعد ، حقاً ! ولكن ، ألم اجعل المخلوقات التي تستحق القتل ذلك بعد ، حقاً ! ولكن ، ألم اجعل المخلوقات التي تستحق القتل الرجل – انظروا اليه فقط – لن يفعل ذلك ثانية . بينا ان ها يزال مندهشاً لانه فعل ما فعل . »

ولكن هذا الخطاب أقلق زملائي . وبعد لحظة قر رأيهم على السخرية منه . واصبحوا في أتم اليقين حين وصلت الى استنتاجاتي ، التي تشبثت فيها بالفرد الانساني وحقوقه المفترضة ، وهكذا فازت العادة في ذلك اليوم .

وبتكرار هذه الامور اللطيفة الخارجة عن نطاق الحصافة ، نجحت فقط في بث القلق في الرأي نوعاً ما . ولكنني لم انجح في اضعاف نفسي . بيد ان الدهشة التي كنت اجابه بها بصورة عامة بين المستمعين ، وربكتهم الصامتة ، كهذه التي تلوح عليك - كلا ، لا تحتج - لم تقنعاني مطلقاً . انت ترى انه لا يكفي اتهامك لنفسك لتبرئة ضميرك ، والا فانني سأكون الآن في براءة الحمل . اذ يجب على المرء ان يتهم نفسه بطريقة معينة ، لم ابلغها الا بعد وقت طويل . ولم اكتشفها الا حين بلغت حالة من النبذ التام . وحتى ذلك الحين ، استمر الضحك في

طريقي ، دون ان تفلح جهودي العرضية في تجريد. من ميزته الحنوب الرقيقة التي كانت تؤلمني .

ولكن البحر هائج كا يلوح لي . ولن يمر وقت طويل قبل ان يبحر قاربنا . والنهار موشك على الانتهاء . انظر . ان الحمائم تتجمع هناك في الاعالي ، انها تزاحم بعضها ، ولا تتحرك الا قليلا . بينا يخفت النور . الا تعتقد اننا يجب ان نصمت لنستمتع بهذه اللحظة الآثمة نوعاً ما ? كلا ? انت مستمتع بجديثي ? انت جم الادب . ثم انني اجازف الآن بامتاعك حقاً . وقبل ان اوضح ما اريد ايضاحه بشأن المناق القضاة التائبين ، علي ان احدثك عن الفساد الخلقي ، والراحة الصغيرة .

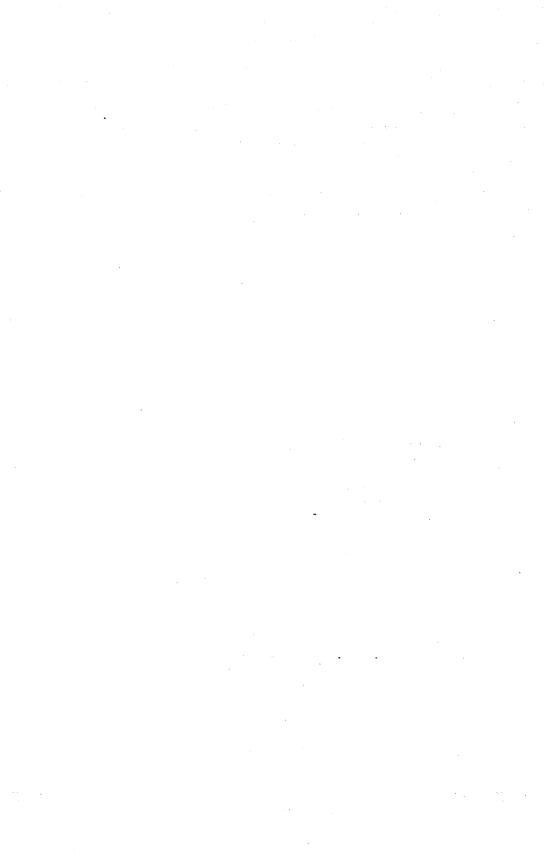

انت مخطى، ، يا عزيزي ، فان الزورق منطلق بكل سرعته . ولكن الزويدر زي هو بحر ميت ، او انه كذلك تقريباً . فبسواحله المسطحة ، الغارقة في الغباب ، لا يمكن لاحد ان يقول اين هي بداياته او نهاياته . وهكذا فنحن مبحرون فيه دون ان تكون هنالك ايه علامات ، وبهذا ألا يمكننا قياس السرعة . نحن نتقدم ، دون ان يتغير شيء . انه ليس إبحاراً ، وانما هو حلم .

توفر لي شعور معاكس في ارخبيل اليونان ، فقد كانت تظهر دائماً جزر جديدة في الافق . وكانت نهاياتها الحالية من الاشجار تضع حدوداً للساء ، بينا كانت سواحلها الصخرية تتعارض بجدة مع البحر . ولم يكن النظر ليرتبك ، فغي ذلك النور الشامل كان كل شيء علامة مميزة . ومن جزيرة الى اخرى ، بلا انقطاع في قاربنا الصغير الذي كان مع ذلك يسير ببطء ، كنت اشعر وكأننا كنا ننطلق كالريح ، ليلا ونهاراً ، على 'عرف الامواج القصيرة الباردة في سباق حافل بتألق ليلا ونهاراً ، على 'عرف الامواج القصيرة الباردة في سباق حافل بتألق على غير هدى في مكان ما من نفسي ، على حافة ذاكرتي ، دون كلل ... اوقفني ، فانا نفسي انطلق انطلاقاً سائباً الآن ، واصبح غنائياً! اوقفني يا عزيزى ، أرجوك ..

على فكرة! أتعرف اليونان ? كلا ? هذا افضل . اسألك ، مإذا سنفعل هناك ؟ هناك يكون على المرء ان ينقتى قلبه . أتعرف ان الاصدقاء

الذكور في اليونان يسيرون في الشوارع ازواجاً متشابكي الايدي ? أجل ، ان النساء يبقين في البيوت ، وغالباً ما ترى رجلاً كهلا محترماً ذا شاربين رياضين وهو يسير بوقار على الرصيف عاقداً اصابعه باصابع صديقه . في الشرق ايضاً في بعض الاحيان ? حسناً . ولكن اخبرني ، هل ستأخذ يدي في شوارع باريس ؟ آه ، انني امزح . نحن نمتاز بشيء من المجاملة الاجتاعية ، وتجعلنا النفايات نلوح مزوقين . وقبل ان نظهر في الجزر اليونانية ، علينا ان نغتسل . فهنالك يصفو الهواء ويكون طاهراً ، والمتعة الحسية شفافة كالبحر ، ونحن ...

دعنا نجلس على مقاعد القارب . اي ضباب ! اظن انني قاطعت نفسي في طريقي الى الراحة الصغيرة . اجل سأخبرك بما اعني . فبعد ان كافحت ، وبعد ان استنفدت كل فخفختي الوقحة ، ويئست من لا جدوى جهودي ، قر رأيي على ترك مجتمع الرجال . كلا ، كلا القد التجأت الى مجتمع النساء فقط . وكا تعرف ، فالى اخضاعنا او تجريدنا من القوة . ولهذا فان المرأة ليست جائزة المحارب وانما هي جائزة المجرم . انها ميناؤه ، وملجؤه ، وغالباً مما يتم القبض عليه في فراش امرأة . أليست هي كل ما يتبقى لنما من الفردوس الدنيوي ? وقد هرعت الى ملجئي الطبيعي في ظروف بؤسي . ولكنني لم استمر في هرعت الى ملجئي الطبيعي في ظروف بؤسي . ولكنني لم استمر في القاء خطبي الجميلة . كنت ما ازال اقامر قليلا ، بسبب العادة ، ولكن ذلك لم يكن ليحتوي على اي جديد كا كان من قمل . وانا اتردد في الاقرار بذلك لئلا استخدم بضع كلمات شريرة : فقد لاح لي انني كنت الاقرار بذلك لئلا استخدم بضع كلمات شريرة : فقد لاح لي انني كنت

في ذلك الحين في حاجة الى الحب . فاضح ، اليس كذلك ? على اي حال ، لقد جربت عذاباً خفياً ، نوعاً من الحرمان جعلني اشد خواء وسمح لي ، اولاً بالضرورة ، وثانياً بسبب الفضول ، بان اقوم ببعض الالتزامات . فقدر حاجتي الى ان احب واكون محبوباً ، كنت اعتقد انني كنت مغرماً . بعبارة اخرى ، كنت العب دور الاحمق .

كنت اكتشف نفسى في اغلب الاحيان وانا اسأل سؤالاً كنت اتجنبه في الماضي باعتباري رجلًا مجرباً. كنت اسمع نفسي متسائلًا: أتحبينني ? ، وانت تعرف ان العادة قد جرت في مثل هذه الاحوال. على ان تحسب قائلة : « وأنت ? ، فاذا قلت : « اجــل ، ، فانني سألزم نفسي بمـــا هو اكثر من مشاعري الحقيقية . واذا جرؤت على قول : ﴿ لا ﴾ ، فانني كنت سأجازف بحرماني من ان اكون محموباً ، وكنت لذلك سأتعذب . فكلما ازداد التهديد الذي كان يحيط بالشعور الذي كنت آمل ان اجد فيه الراحة ، زاد طلبي لذلك الشعور من شريكتي . وهكذا قادني ذلك الى وعود أشد وضوحاً ، وصرت اتوقع من قلبي شعوراً اشد اجتماحاً . وادي بي هــذا الى نوع من العــــاطفة الكاذبة لامرأة فاتنة حمقاء كانت قد قرأت الكثير جداً من قصص • الحب الحقيقي ، بحيث انها كانت تتحدث عن الحب باليقين والاعتقاد اللذين يعلن بها المثقف عن المجتمع الذي يخلو من الطبقات. ومثل هذا الاعتقاد ، كما لا بد انك تعرف يصب الآخرين بالعدوى . لقد جربت ان اتحدث كذلك عن الحب ، وبذلك اقنعت نفسي . على الاقل حتى \_ اصبحت الفتـــاة عشيقتي وادركت ان قصص ﴿ الحب الحقيقي ﴾ رغم كونها تعلم الناس كيف يتحدثون عن الحب ، لم تعلمهم كيف يحبون.

بعضهم بعضاً . فبعد ان كنت قد احببت ببغاء ، كان علي ان اذهب الى الفراش مع أفعى . وهكذا فتشت في مكان آخر عن الحب الذي تعد به الكتب ، والذي لم اجده في حياتي مطلقاً .

ولكن كانت تنقصني المهارسة . لقد كنت خلال اكثر من ثلاثين سنة احب نفسي . فأي امل كان لي في ترك تلك العادة ? ولم افقدها ، وانها بقيت ذلك العابث في العاطفة . وضاعفت الوعود ، وتعـــاقدت على علاقــات غرامية متعددة في آن واحد ، كما كانت لدي في فترة سابقة عدة علاقات جنسية في وقت واحد . وبهذه الطريقة كنت اسبب مصائر مؤلمة للاخرين اكثر بما كنت افعل في فترة لا اكتراثي البديع . هـل اخبرك بان ببغائي اصابها اليأس وارادت ان تموت جوعــــا ? ولكنني لحسن الحظ وصلت في الوقت المناسب ووافقت على الامساك بيدها حتى قابلت المهندس ذا الفودين الاشبين حين عداد من رحلته الى بالى ، بعد ان كانت قد وصفته لها صحفتها الاسبوعية المفضيلة . وعلى اي حال ، وبدلًا من ان اجد نفسي متحولًا ، مبرءًا في دوامة عواصف العاطفة – كا يقول المثل - كنت اضف المزيد الى عبء جرائمي وانحرافي عـن الفضيلة . وبالنتيجة ، صرت أشمئز من الحب الى درجة انه لم يكن في وسعى لسنوات ان اسمع « الحياة الوردية » او « اغنية الحب » دون ان اصر على اسناني . وحاولت بعد ذلك ان اتخلى عن النساء ، بطريقة ما ، واعيش في حالة من الطهر . وقلت لنفسي ان صداقتهن تكفيني . ولكن هذا كان يشبه التخلي عن المقامرة . فبدون الاشتهاء كانت النساء يضجرنني الى حد لم اكن اتوقعه ، وكنت انا ايضاً اضجرهن . لا مزيد من المقامرة او الذهاب الى المسرح – لا بد انني كنت في دنيا الحقيقة .

ولكن الحقيقة ، يا صديقي المزيز ، هي سأم منقطع النظير .

وحين يئست من الحب والطهر ، فكرت اخيراً في الفسق ، كبديل عن الحب . فهو يكبت الضحك ويعيد الصمت ويسبغ الخلود بعد كل هذا . ففي درجة معينة من السكر اللطيف ، حين اكون مضطجعاً في وقت متأخر من الليل بين بغيين ، مستنفد الشهوة ، لا يكون الامسل عذاباً ، كا ترى ، وانها يتحكم الذهن في الماضي كله ، وينتهي عذاب العيش . بل انني عشت في الغسق دائماً ، دون ان اكف عن الرغبة في ان اكون خالداً . الم يكن هذا مفتاح طبيعتي وكذلك نتيجة حيى العظيم لنفسي الذي اخبرتك عنه ? اجل ، لقد كنت اتفجر بالحنين الى ان اكون خالداً . لقد كنت احب نفسي بحيث انه لم يكن في وسعي ان اكون خالداً . لقد كنت احب نفسي بحيث انه لم يكن في وسعي ان اكون خالداً . لقد كنت احبه ابدا .

والمرء حين يكون صاحياً مزوداً بالقليل من المعرفة الذاتية غير قادر على العثور على سبب واحد لاسباغ الخياد على هذا القرد الشهواني ، عليه ان يبحث عن بديل لذلك الخلود . ولانني كنت احن الى الحياة الابدية ، كنت اذهب الى الفراش مع البغايا واشرب الخر ليالي بكاملها . وفي الصباح ، كان فمي يمتلىء حقاً بالمذاق المر الذي تتصف به حالة الفناء . ولكنني كنت قد حلقت ساعات طويلة في دنيا السعادة . هيل اجرؤ على الاقرار لك بذلك ? ما أزال اذكر بتلهف ليالي معينة كنت اذهب فيها الى ناد ليلي عادي لأقابيل امرأة تمتهن مراقصة الاخرين ، كانت تسبغ عيلي نعمها ، وكنت قد دافعت عن سمعتها في صراع مع رجل ملتح متعنت . وكنت اتعلق بالبار في كل ليلة ، في النور الاحمر والغبار اللذين يتصف بها ذلك الفردوس الارضي ، واكذب بصورة مغرقة في اللذين يتصف بها ذلك الفردوس الارضي ، واكذب بصورة مغرقة في

الخيال واشرب واشرب . وكنت انتظر الفجر وينتهي بي الامر في فراش اميرتي غير المرتب داءًا ، وكانت تغرق في الجنس بصورة ميكانيكية ، ثم تنام مباشرة . ويأتي النهار بنعومة ليغدق النور على هذه الكارثة فانهض واقف بلا حراك في فجر من المجد . أقر بان الخر والنساء اتاحا لي التعزية الوحيدة التي كنت استحقها . ساطلعك على هذا السر يا صديقي العزيز ، ولا تخش ان تستفيد منه . وسترى ان الفسق الحقيقي هو تحرير لانه لا يأتي بأية التزامات . فانت تمتلك نفسك فقط ، وهكذا فأنه تظل المتعة المفضة عند اولئك الذين يحبون انفسهم اشد الحب . انه غابة لا ماضي فيها ولا حاضر ، ولا وعود ابداً ، ولا عقوبة مباشرة على الاطلاق . والاماكن التي يمارس فيها الفسق معزولة عن العالم . وحين يدخلها المرء يترك خلفه الخوف والامل . وليس الحديث ضرورياً فيها ، وغالباً ما يكون ذلك بدون اي حديث ، وغالباً ما يكون ذلك بدون نقود ايضاً . آه ، ارجوك ، لا بد ان أشيد بالنساء المجهولات المنسيات اللواتي ساعدنني في ذلك الحين ! وحتى اليوم ، فان ذكراي لهن تستمر فيا يشبه الاحترام .

على اي حال ، كنت قد استفدت فائدة تامة من ذلك التحرير . بل لقد شوهدت في فندق مكرس لما يسمونه الخطيئة ، حيث عشت مع بغي ناضجة وفتاة غير متزوجة من افضل الطبقات . وكنت العب دور الفارس مع الاولى ، بينا كنت اعطي الثانية فرصة لتتعلم حقائق الواقع . ولسوء الحظ ، كانت البغي تتميز بطبائع الطبقة المتوسطة ، ووافقت على كتابة مذكراتها لجلة تنشر الاعترافات وتفتح صدرها للاراء الحديثة ، وتزوجت الفتاة لتشبع غرائزها الجامحة وتستفيد من مزاياها

الرائعة . ولست افخر ايضاً بكوني قد قبلت في ذلك الحين في جماعة من الذكور كانت دامًا موضع التسميات السيئة . ولكنني لن أصر على ذلك : انت تعرف ان الاذكياء انفسهم يفخرون باستطاعتهم شرب قنينة كاملة اكثر من الجالس الى جانبهم . وكنت ساجد الراحة والانطلاق في ذلك الانحلال الخلقي ، الا انني جابهت هنالك ايضاً عقبة في نفسي . كبدي ، هذه المرة ، وتعب هائل لم يغادرني حتى الان . ان المرء كبدي ، هذه المرة ، وبعد بضعة اسابيع تجده لا يعرف حتى ولا كونه سيبقى حياً حتى اليوم التالي ام لا .

كانت الفائدة الوحيدة في تلك التجربة ، حين تخليت عن متعي الليلية ، هي ان الحياة صارت اقل ألماً بالنسبة لي . وكان التعب الذي كان ينخر في جسمي قد ترك علاماته فيه ، فكل افراط يقلل من الحيوية وهكذا ينجم من ذلك العذاب . وليس هنالك اي انفعال عمول في الفسق ، بعكس ما يتصوره الاخرون . فهو ليس غير نوم طويل . ولا بد انك لاحظت ان إولئك الذين يقاسون من الغيرة حقا لا يملكون رغبة ملحة اشد من رغبتهم في النوم مع المرأة التي يعتقدون انها قد خانتهم . انهم يريدون بالطبع ان يؤكدوا لانفسهم مرة اخرى ان كنزهم الغالي ما يزال يخصهم . انهم يريدون ان يمتلكوه ، كا يقول المثل . ولكنهم يصبحون اقل غيرة بعد ذلك ، والغيرة الجسدية هي نتيجة تصور المرء في الوقت نفسه انها حكم ذاتي ، فيسبغ على المنافس نتيجة تصور المرء في الوقت نفسه انها حكم ذاتي ، فيسبغ على المنافس الخط ، فان الافراط في الاشباع الحسي يضعف الخيال والحكم معا .

المراهقون قلقهم الميتافيزيكي مع العشيقة الاولى . وقد صارت بعض الزيجات ، التي هي فسق رسمي وحسب ، الاكفان الرتبية للجرأة والتجديد . اجل ، صديقي العزيز ، لقد وضع البورجوازي بلادنا في نعلين وسيقودها سريعاً نحو بوابات الموت .

انا أبالغ ? كلا ، ولكنني أشذ عن الموضوع . كنت اريد فقط ان اخبرك بالفائدة التي حصلت عليها من أشهر التحلل الخلقي . لقد عشت فيها فيا يشبه الضباب الذي صار فيه الضحك خافتاً بحيث لم اعد الاحظه. ولم يعد اللااكتراث الذي كان يسمطر على يواجه اي مقاومة ، فوسَّع حدقته . لا مزيد من العاطفة ! مزاج معتدل ، او لا مزاج على الاطلاق . ان الرئات المسلولة تشفى بالجفاف وتخنق صاحبها السعيد تدريجاً . وكذلك كان الامر معى حين مت بسلام بسبب علاجي . وكنت ما ازال اعيش من عملي ، رغم ان سمعتى كانت قد تضررت الى حد بعدد بسبب شطحات لغتي وممارستي المنتظمة لمهنتي التي نالت منها فوضى حياتي . ومن الجدير بالملاحظة ، على كل خال ، انني كنت أثير بافراطي الليلي استياء اقـل من ذلك الذي كانت تثيره استفزازاتي الكلامية . وكانت الاشارة التي كنت غالباً منا اوجهها لغوياً فقط الى الله أمام المحكمة قد ايقظت شكوك زبائني، وربما كانوا يخشون ان السماء لا تستطيع أن تمثل مصالحهم كا يفعل المحامي البارع الذي لا يقهر بقدر ما يخص الامر شرائع القان . وهكذا فلم يكن الامر يتطلب الا خطوة واحدة للانتهاء الى انني كنت الجأ الى الله بنسبة جهلى . واتخذ زبائني تلك الخطوة فقل عددهم. وكنت ما ازال بين حين وآخر اناقش قضية ما ، وكنت في بعض الاحيان محامياً ممتازاً ، حين كنت انسى انني لم اعد اؤمن بما كنت اقول . وكان صوتي يقودني فاتبعه ، وبدون ان احلق حقا ، كا كنت افعل في الماضي ، كنت ارتفع عن الارض على الاقل واقفز بعض القفزات . اما خارج مهنتي ، فلم اكن لارى غير القلائل ، ولم أبق الاعلى علاقة او علاقتين مع نساء ضجرات ، وكان الاحتفاظ بهن يسبب في ألما شديداً . بل لقد كان يحدث ان انفق امسيات ودية نقية ، خالية من عنصر الشهوة ، ومع ذلك فقد كان هناك اختلاف هو انني لشدة سأمي ، لم اكن اصغي الا قليلا لما كان يقال . وصرت اشد بدانة قليلا ، وصار في وسعي ان اعتقد في النهاية ان الازمة قد انتهت ، ولم يبق علي الا ان اتقدم في العمر .

وفي احد الايام ، على اي حال ، أثناء سفرة كنت اقوم بها مع صديقة رغم انني لم اخبرها بانني كنت احتفل بشفائي ، كنت على ظهر باخرة من بواخر المحيط ـ على السطح الاعلى بالطبع ، وفجأة ، وبعيدا في عرض البحر ، لحمت بقعة سوداء على الحيط الرمادي الملفع بلون الفولاذ ، واستدرت في الحيال ، وبدأ قلبي يخفق بعنف . وحين اضطررت نفسي الى النظر ثانية ، كانت البقعة السوداء قد اختفت . وكنت على وشك ان اصبح ، واطلب النجدة بكل حماقة ، حين رأيتها ثانية ، وكانت قطعة من النفايات التي تخلفها السفن وراءها . ومع ذلك ، فلم يكن في وسعي ان احتمل النظر اليها ، لانني فكرت في الحال في شخص يغرق ، ثم ادركت ، بهدوء كا يحدث حين تستسلم الحكرة كنت تعرف حقيقتها منذ زمن طويل ، ان الصراخ الذي تعالى على السين خلفي منذ سنوات لم ينقطع مطلقاً ، واغا ما يزال يحمله النهر بعيداً الى مياه القنال ، ليسافر في العالم ، عبر امتداد الحيط النهر بعيداً الى مياه القنال ، ليسافر في العالم ، عبر امتداد الحيط

الشاسع ، وادركت ايضاً انه قد انتظرني هنالك حتى النوم الذي واجهته فيه . وعرفت كذلك انه سيستمر في انتظاري في البحـــار والانهار . باختصار ، في كل مكان ، حيث يكن ماء تعميدي المر . هنا الضاً ، على فكرة ، ألسنا ما نزال على الماء ? على هذا الماء المسطح الرتيب الذي لا ينتهي والذي لا تتضح حدوده من حدود الارض ? وهل تصدق اننا سنصل امستردام حقاً ? لن نخرج من هذه الجبهة المائية المقدسة ابداً . أصغ ، ألا تسمع صراخ الطيور المــائية اللامرئية ? اذا كانت تصرخ في اتجاهنا ، فالى اي اتجـاه تدعونا ? ولكنهـا الطيور المائمة نفسها التي كانت تصرخ ، والتي كانت تنهادي على الاطلسي في الىوم الذي ادركت فيه بوضوح انني لم اشف ، وانني ما ازال محاصراً ، وانني يجب ان احاول . انتهت الجيــاة الساطعة ، ولكن انتهت ايضاً حمى الاندفاع وتقلصات الالم. كان على ان استسلم واقر بجرمي . وكان على ان اعيش في الراحة الصغيرة . انت لا تعرف ما هي تلك الزنزانة التي كانوا يسمونها في القرون الوسطى « الراحة الصغيرة . » كان المرء يعيش منسياً في تلك الزنزانة طيلة حياته . وكانت تتميز عن غيرها من الزنزانات بابعادها البارعة . فلم تكن عالية بما يكفي للوقوف فيها ، ولا تتسع للاضطجاع . وكان على المرء ان يتخذ وضعية شاذة ليعيش بين الزاويتين الرأسيتين ، وكان نومه تكوماً ، ويقظته تربعاً . كانت هنالك براعة يا عزيزي – وانا ازن كلماتي – في ذلك الاقتراح البسيط. وفي كل يوم اثناء ذلك التقسد اللامتغير الذي 'يصلب جسد المحكوم ، كان يعرف انه مذنب ، وان البراءة تتالف من مد الجسم بغيطة . اتستطيع ان تتصور في تلك الزنزانة رجلا اعتاد على القمم والسطوح العالية ? ماذا ? يمكن ان يعيش المرء في تلك الزنزانات وهو ما يزال

بريئا ? غير محتمل ! غير محتمل ابداً ! والا فان استنتاجاتي ستنهار . انني ارفض ان اقر بمثل هذه الفرضية لحظة واحدة — ان البراءة يمكن ان تقليص الى حد العيش كالاحدب . واكثر من ذلك فاننا لا نستطيع ان نعلن براءة احد على الاطلاق ، في حين اننا نستطيع ان نبين بالتأكيد ان الجميع مذنبون . ان كل شخص يشهد على جرائم الآخرين جميعهم — هذا هو ايماني وأملي .

صدقني ان الاديان هي على خطأ في اللحظة التي تبشر فيها بالاخلاق وتأمر فيها بالوصايا . وليست هنالك حاجة الى الله لايجاد الذنوب او للعقاب ، ويكفي زملاؤنا البشر ، نساعدهم نحن في ذلك . لقد كنت تتحدث عن يوم الحساب الاخير . اسمح لي بأن اضحك باحترام ، وسأنتظر ذلك بعزم ، لانني عرفت ما هو أسوأ منه ، حساب البشر . فهم لا يعترفون بظروف نخففة ، بل ان النية الحسنة نفسها تعزى الى الجرية هل سمعت على الاقل بزنزانة البصاق التي فكر بها شعب من الشعوب مؤخراً ليثبت انه اعظم الشعوب ؟ صندوق محاط بالجدران يستطيع المرء ان يقف فيه فقط دون ان يتحرك ، والباب الصامد الذي يسجنه في صدفته الاسمنتية يقف عند مستوى ذقنه ، فلا يمكن ان يي احد غير وجهه وكل سجان ير بقربه يبصق فيه بكل قوته . ان يرى احد غير وجهه وكل سجان ير بقربه يبصق فيه بكل قوته . والسجين المحصور في زنزانته لا يستطيع ان يسح البصاق عن وجهه ، رغم انهم يسمحون له ، حقا ، بأن يغمض عينيه . حسنا ، هذا هو العمل الرائم الصغير .

ماذا في ذلك ? حسناً ، ان جدوى الله الوحيدة هي ان يمنح

البراءة ، وانا اميل الى ان اري الدى مغامرة تنظيفية هائلة – كاكان مرة ، ولكن لفترة قصيرة جداً ، أمدها ثلاث سنوات ، ولم يكن يسمى ديناً آنذاك . ومنذ ذلك الحين ، لم يعد هنالك صابون ، وصارت وجوهنا قذرة ، ونحن نمسح انوف بعضنا البعض . ولما كان الكل اغبياء ، والكل معاقبين ، دعنا نبصق في وجوه بعضنا البعض و – هيا ! الى الراحة الصغيرة ، وكل واحد يحاول ان يبصق اولا ، وهذا هو كل ما في الامر . ساخبرك بسر كبير ، صديقي العزيز ، لا تنتظر يوم الحساب الاخير ، انه يحدث في كل يوم .

كلا ، لا شيء . انني ارتجف قليلاً فقط في هذه الرطوبة اللعينة . ونحن نبيط الى اليابسة على اي حال . هما نحن بعدك . ولكن ابق قليلا ، ارجوك ، وسر معي الى البيت . لم انته بعد ، ويجب ان استمر . الاستمرار هو الامر الصعب . اخبرني ، اتعرف لماذا صلبوه – ذلك الذي قمد تفكر فيه الآن ? حسنا ، كانت هنالك اسباب كثيرة في ذلك الحين . هنالك دائما اسباب لقتل انسان ، وبعكس ذلك ، فمن المستحيل تبرير استمراره في الحياة . ولهذا السبب فان الجريمة تجد المحامين دائما بينا لا تجدهم البراءة الا نادراً . ولكن ، الى جانب الاسباب التي تم شرحها لنا جيداً خلال الالفي سنة الماضية ، كان هنالك سبب رئيسي لذلك العذاب الهائل ، ولست اعرف لماذا تم اخفاؤه بمثل هذه العناية . السبب الحقيقي هو انه عرف انه لم يكن اخفاؤه بمثل هذه العناية . السبب الحقيقي هو انه عرف انه لم يكن ليريئا تماماً . فاذا لم يحتمل عبء الجريمة التي كان متهما بها ، فانه كان سيتهم آخرين – رغم انه لم يكن يعرف من سيتهم ، ألم يعرفهم حقا ؟ سيتهم آخرين – رغم انه لم يكن يعرف من سيتهم ، ألم يعرفهم حقا ؟ سيتهم آخرين – رغم انه لم يكن يعرف من سيتهم ، ألم يعرفهم حقا ؟

معينة للابرياء . أطفال ذبحوا بينا كان اقرباؤ. يـأخذونه الى مكان آمن - لماذا ماتوا اذا لم يكن ذلك بسببه ? هؤلاء الجنود الملطخون بالدماء ، والاطفال المشطورون الى نصفين ، ملأوه بالرعب . ولكن رجلًا مثله لم يكن لينسام ، اما بالنسبة لذلك الامر الذي يكننا ان نحس في كل افعاله ، ألم يكن حنينًا لا علاج له في نفس رجــل كان يسمع ليلة بعد ليلة صوت المرأة وهي تبكي اطفالهـــا وترفض كل تعزية ? كان العويل سيشق قلب الليل ، والمرأة تدعو اطفالها الذين قتلوا لاجـــله ، بينا هو ما يزال حياً ! فحين يعرف المرء ما عرفه هو ، ويكون مطلعاً على كل شيء عن الانسان ، آه ، من كان سيصدق ان الجريمة تتألف من جعل الآخرين يموتون اقل من كونها تتــألف من ألا يموت الانسان نفسه! ـــ وبمواجهته لجريمته البريئة ليل نهـار ، صعب عليها البقاء والاستمرار . كان افضل له ان ينتهي من الامر والا يدافع عن نفسه ، وان يموت ، لكي لا يكون الوحيد الذي يعيش ، وليذهب الى مكان آخر يتمسكون فيه به . ولكنه تذمر من عدم تمسكهم به ، وكان ذلك آخر ما يمكن ان يحتمل منه ، فحذف تذمره ولم يذكره احـــد. اجل انه التلميذ الثالث من تلاميذه الذي كتم شكواه اولاً ، وكانت تلك صرخة عصيان ، اليست كذلك ? حسناً ، تحذف اذن . لاحظ ايضاً انه اذا لم يكتم لوقا شيئًا ، ما كان احد ليلاحظ ذلك . وعلى اي حال ، فما كانت ستصبح للامر كل تلك الاهمية ، وهكذا فان الرقيب ينادي علناً بما يمنعه هو نفسه . ونظام العالم هو في غموض ذلك .

ومع ذلك ، فإن الذي خضع لحذف الرقابة لم يستطع الاستمرار ، وإنا اتحدث الآن عن هذا يا عزيزي . لقد كان هناك زمن لم تكن

لدي فيه أية فكرة في أية لحظة عن كيفية بلوغي اللحظة التالية الحل ، يستطيع المرء ان يشن الحرب في هذا العالم ، ويجب حب القرد ، ويعذب زميله الانسان ، او يتحدث بالسوء فقط عن جاره ، بينا هو 'يشغل يديه بالحياكة . ولكن ، في حالات معينة ، يكون الاستمرار ، الاستمرار فقط ، فوق طاقة البشر . ولم يكن هو فوق طاقة البشر . ولم يكن هو فوق طاقة البشر . عكنك ان تثق بكلمتي . لقد صرخ عاليا في عذابه ولهذا فإنا احبه . صديقي الذي مات دون ان يعرف .

ويكن سوء الحظ في انه تركنا وحيدين ، لنستمر ، مها حدث ، حتى حيث نكون حبيسي الراحة الصغيرة ، ونحن نعرف بدورنا ما كان يعرفه ، ولكننا غير قادرين على فعل ما فعله ، ولا على الموت مثله . وقد حاول البشر بطبيعتهم ان يحصلوا على بعض العون من موته . انه لنبوغ ان تقال لنا : « ليس منظركم جميلا ، هذا مؤكد ! حسنا ، لن نمضي في التفاصيل ! سننهي ذلك في الحال على الصليب . ، ولكن الكثيرين يصعدون الى الصليب الآن فقط ليكونوا مرئيين على مبعدة ، وحتى اذا كان عليهم ان يدوسوا باقدامهم على ذلك الذي كان منالك طيلة هذا الزمن . وقد قر رأي الكثيرين على الاستغناء عن الكرم لكي يمارسوا الاحسان . آه ، الظلم ، الظلم الشرير الذي وقع علمه ! انه يعتصر قلى .

يا للسموات ، لقد سيطرت علي العادة مرة اخرى ، وانا اكاد القي خطاباً في المحكمة . سامحني ، وارجوك ان تدرك ان لي اسبابي . لماذا ? هنالك متحف على مبعدة بضعة شوارع اسمه « ربنا في الغرفة العليا . ، وكانوا في ذلك الحين يخصصون الغرفة العليا لمدافنهم . ثم ان السراديب

تفيض بالماء هنا . واليوم – ارح ذهنك – فان ربهم ليس في الغرفة العليا ولا في السرداب لقد رفعوه الى منصة القاضي ، في صميم قلوبهم . وهم يضربون ويحكمون باسمه . لقد تحدث بلطف الى الفاسقة : ﴿ وَلَسْتُ لاتهمك ! » ولكن هــــذا لا يهم ، لانهم يتهمون بــدون ان يبرئوا احداً . باسم الرب ، ها هو ما تستحقه . الرب ? انه ، صديقي ، لم يتوقع هذا القدر . كل ما كان يريده هو ان يكون محبوباً ، ليس اكثر . هنالك بالطبع اولئك الذين يحبونه ، حتى بين المسيحيين . ولكنهم ليسوا بالكثيرين . وكان قد تنبأ بذلك ايضاً . وكانت عنده روح فكهة ، وقد انكره بطرس ، بطرس الجبان كا تعرف : « لست اعرف الرجل ، لست اعرف ما تقول .. الخ ، حقا ، لقد ذهب بعيداً! وصديقي يلعب بالكلمات : انت بطرس ، وعلى هذه الصخرة سأشيد كنيستي . ، ولا يمكن للسخرية إن تذهب الى ابعد من هذا . الا تعتقد ذلك ? ولكن لا ، انهم ما والون ينتصرون ! ﴿ انت ترى انه قد قال ذلك . ، لقد قال ذلك حقا ، وكان يعرف المسألة تماما . وبعد ذلك ذهب الى الابد ، تاركـاً اياهم لمحكموا ويتهموا ، العفو على شفاههم والحكم في قلوبهم .

لانه لا يمكن القول بأنه ليس هنالك اشفاق . كلا ، يا الهي ، بل اننا لا نكف عن الحديث عن ذلك ، وانما لم يعد احد يحظى بالتبرئة . وحول البراءة الميتة يزدحم القضاة ، القضاة من كل الاجناس ، قضاة المسيح وقضاة اعداء المسيح الذين هم مثلهم على كل حسال ، تجمعهم الراحة الصغيرة ، لان المرء يجب الا يلقي باللوم كله على عاتق المسيحيين وحدهم ، لان الآخرين مشتركون ايضاً . اتعرف ما حل بأحد البيوت

في هذه المدينة التي منحت ديكارت الحماية ? مصحة عقلية . اجل ، الهذيان العام ، والاضطهاد . ونحن ايضاً مضطرون الى ذلك بطبعنا لقد توفرت لك الفرصة لتلاحظ انني لم أُخف شيئاً ، واما بالنسبة لك ، فانني اعرف انك توافقني في تفكيرك . ولهذا ، وما دمنا جميعاً من الحكام ، فاننا جميعاً مذنبون امام بعضنا البعض ، وكلنا مسيح بطريقتنا الحقيرة ، نعاني من الصلب واحداً بعد الآخر ، ويحدث ذلك دائماً بدون علمنا . كنا سنصبح كذلك على الاقل اذا لم اكن انا ، كلامانس ، قد وجدت طريقة المخروج ، الحل الوحيد ، الحقيقة الاخيرة . .

للا ، انني اتوقف يا صديقي العزيز ، فيلا تخش شيئا! ثم انني ساغادرك ، لاننيا نقف على عتبة داري ، وحين يكون المرء وحيداً ومتعباً ، فانه يميل الى اعتبار نفسه نبياً . وحين يتم قول وفعل كل شيء ، وهذا هو منا انا عليه حقاً ، وألجا الى صحراء في الصخور والمضباب والمياه الآسنة - نبياً فارغاً لازمان رثة ، ايليا بدون مسيح ، تختقني الحمى والخر ، مستنداً بظهري الى هذا الباب الصغيق ، رافعاً اصبعي نحو سماء تحفل بالتهديد ، انثر اللعنات على بشر لا قانون لهم ولا يستطيعون ان يحتملوا ، ايها العزيز جداً ، وهذه هي المسألة كلها ان من يتمسك بقانوت لا يخشى الحكم الذي يعوضه وفق نظام يؤمن به ، ولكن اشد العذابات الانسانية هو ان يكون المرء محكوماً بدون قانون . ومع ذلك فنحن نقاسي من هذا العذاب والقضاة المجردون من روادعهم الطبيعية والمتسيبون ، يتسابقون بواسطة مهنتهم . ولهذا فعلينا ان نحاول الذهاب باسرع مما

يفعلون ، اليس كذلك ? وهو مستشفى مجانين حقيقي . وهكذا يزيد عدد الانبياء والمشعوذين ، وهم يهرعون للوصول الى هناك بقانون جيد ، او بمنظمة لا قانون لها ، قبل ان يتم هجر العالم . ولحسن الحظ ، فقد وصلت ! وانا نهاية البداية . وانني اعلن القانون . وباختصار ، فانا قاض تائب .

اجل ، اجل ، سأخبرك غداً بما تتألف هذه المهنة النبيلة . ستفادر بعد غد ، ولهذا فنحن على عجل من امرنا ، تعالى الى بيتي ، هل ستفعل ? اقرع الجرس ثلاث مرات فقط . ستعود الى باريس ? باريس بعيدة ، باريس جميلة ، ولم انسها . انني اتذكر غسقها في مثل هذا الفصل بالذات . يهبط المساء جافاً خشخشاً فوق السطوح التي يلفعها الدخان باللون الازرق ، وتدمدم المدينة ، ويلوح النهر وكأنه يجري الى الخلف . وعند ذلك كنت اتمشى في الشوارع ، كا يتمشون الآن ايضاً ، كا اعرف ! انهم يتجولون على غير كهدي ، متظاهرين بالاسراع نحو خوجة متعبة ، نحو البيت العتيد . . . آه يا صديقي ، اتعرف ما هو الخلوق المتوحد حين يتجول في المدن الكبيرة ? . . .

يضايقني ان اكون في الفراش حين تصل . لا شيء ، حمى خفيفة فقط اعالجها بشراب الجن . انني معتاد على هذه النوبات . اعتقد انني اصبت بالملاريا حين كنت البابا . كلا ، انني امزح نصف مزاح فقط . اعرف بماذا تفكر : انه لمن الصعب التفريق بين الصحيح والكاذب فيا اقوله لك الآن . أقر بأنك على حق . انا نفسي .. كا ترى ، كنت اعرف شخصا كان يصنف البشر الى ثلاثة اصناف : اولئك الذين يفضلون ان يكون لديهم ما يخفونه اكثر من ان يكونوا مضطرين الى الكذب ، واولئك الذين يفضلون ان يكذبوا اكثر من ألا يكون لديهم ما يخفونه ، واخيراً اولئك الذين يعبون الكذب والاخفاء معاً . سادعك ما يخفونه ، واخيراً اولئك الذين يعبون الكذب والاخفاء معاً . سادعك ما يخفونه ، واخيراً اولئك الذين يناسبني .

ولكن ماذا يهمني في ذلك ، الا تؤدي الاكاذيب بالنتيجة الى الحقائق ? وأليست كل قصصي الصحيحة والكاذبة غيل نحو الاستنتاجات ذاتها ? اليست كلها تعني الشيء نفسه ? وهكذا فساذا يهم اذا كانت صحيحة او كاذبة اذا كانت تعني في الحالتين ما كنته وما انا عليه الآن ? من السهل في بعض الاحيان ان نرى اعماق الكذاب باوضح مما نرى في اعماق الرجل الذي يقول لنا الحقيقة . الحقيقة هي كالضوء ، تعمي العين . والكذب ، من الناحية الاخرى ، هو غسق جميل يرفع من قيم الاشياء كلها . حسنا ، اخرج من الامر بما تشاء ، ولكنني سميت البابا

في معسكر للاسرى . اجلس ، رجاء . انك تتفحص هذه الغرفة ، عارية ، حقا ، ولكنها نظيفة . اغطية للجدران ، بدور اثاث او اواني نحاسية . ولا كتب ايضا ، لانني تخليت عن القراءة منذ زمن . كان بيتي في يوم ما مملوءاً بالكتب نصف المقروءة . وهذا امر يثير الاشمئزاز تماما ، كأولئك الناس الذين يقتطعون جزءاً من الكتب ويلقون بالباقي . على كل حال ، فلم اعد احتمل شيئاً غير الاعترافات ، بيد ان مؤلفي كتب الاعترافات يكتبون بطريقة خاصة ليتجنبوا الاعتراف لكي لا يقولوا ما يعرفونه . وحين يدعون بانهم قد وصلوا الى الاقرار لكي لا يقولوا ما يعرفونه . وحين يدعون بانهم قد وصلوا الى الاقرار فانني اعرف ما اتحدث عنه . وهكذا فقد وضعت حداً لذلك . لا مزيد من الكتب . ولا مزيد من الاشياء التي لا تجدي . الحاجات الضرورية فقط ، نظيفة براقة كالتابوت . ثم ان هذه المفارش الهولندية الخشة التي لا تشوه بياض اغطيتها البقع – يموت المرء فيها وكأنه مكفن مقدما ، يلفعه الطهر .

انت متلهف الى سماع شيء عن تجاربي البابوية ? لا شيء غير عادي كا تعرف . هل تتيسر لي القوة لكي اخبرك بها ? اجل ، ان الحي تبيط . لقد كان ذلك منذ زمن بعيد . كان ذلك في افريقيا حيث كانت الحرب مندلعة ، بفضل روميل معين . ولم اكن مشتركا فيها ، كلا ، لا تقلق . فقد كنت تملصت من تلك الحرب التي كانت قائمة في اوروبا . تم تجنيدي طبعا ، ولكنني لم اشترك في العمليات ابداً ، وانني آسف لذلك نوعاً ما . ربما كان ذلك سيغير اشياء كثيرة ؟ لم وانني آسف لذلك نوعاً ما . ربما كان ذلك سيغير اشياء كثيرة ؟ لم يكن الجيش الفرنسي في حاجة إلي في الجبهة ، وانما طلب مني فقط

أن اشترك في الانسحاب . وبعد ذلك بفترة قصيرة عدت الى باريس ؟ والالمان . وأغرتني المقاومة التي بدأ النـــاس يتحدثون عنها في الوقت الذي اكتشفت فيه انني كنت وطنياً . انت تبتسم ? الك محطىء ، فقد اكتشفت ذلك على الرصيف في النفق ، في محطة شاتليه . وكان هنالك كلب قد ضل طريقه في الممرات . وكان كبيراً ، سلكي الشعر ، ترتفع احدى اذنيه كعرف الديك، وتضحك عيناه، ويقفز ويشم السيقان المارة بقربه . وانا اميل الى الكلاب ميلا مخلصاً منذ زمن بعيد . احب الكلاب لانها تغتفر دائمًا . وقد دعوت هذا الكلب ، الذي تردد ولكنه استسلم ، ومضى يحرك ذيله بحاسة وهـــو يسبقني ببضع خطوات . وفي تلك الاثناء مر يجانبي جندي الماني شاب كان يمشي بنشاط . وحين بلغ الكلب راح يداعب شعره الكث . ولم يتردد الكلب ، وانما انطلق بمثل سرعة الجندي الالماني واختفى معه . ولاح لي من الاستياء والغضب اللذين شعرت بهما نحو الجندي الالماني ان رد الفعل الذي حدث في نفسي كان وطنياً . فلو كان الكلب قد تبع تمدنيًا فرنسيًا ، فلم اكن لافكر في ذلك قط ، ولكنني بعكس ذلك تصورت ذلك الكلب الودود وهم يتخذونه تعويذة خدير في معسكر الماني . واغضبني ذلك جداً ، وهكذا اقنعني ذلك الاختبار .

وبلغت المنطقة الجنوبية عازماً على تتبع المقاومة . ولكنني حين وصلت الى هناك ووجدت المقاومة ، بدأت اتردد ، ورأيت الامر جنونيا ، وبعبارة اخرى ، رومانتيكيا . اعتقد بصورة خاصة ان العمليات السرية لم تكن تناسب طبيعتي ولا ميلي الى الاعالي المكشوفة . ولاح لي انه قد طلب مني ان اقوم بالنسج في سرداب اياماً وليالي بكاملها

حتى يـأتي بعض المتوحشين ليخرجوني من نحبئي ، ويخرجوا نسيجي ثم يضعوني في سرداب آخر ليضربوني حتى الموت . ولقد اعجبت باولئـك الذين كانوا يمـــارسون البطولة في الاعماق ، ولكنني لم استطع ان افعل مثلهم .

وهكذا ، فقد عبرت الى شمال افريقيا ، وفي نيتي بصورة غامضة ان اصل الى لندن . ولكن الموقف لم يكن واضحاً في افريقيا ، ولاح لي أن الجهات المعارضة كانت على حق أيضاً ، فبقيت مبتعداً عن الأمور . يمكنني ان ارى من ملامحك انني اتحدث بسرعة متخطياً في رأيـك التفاصيل التي تتصف بغزى معين . حسناً ، لنقل انني بعد ان حكت. عليك بقيمتك الحقيقية ، فقد تخطيت تلك التفاصيل لكي تلاحظها بصورة افضل . وعلى اى حال ، فقد وصلت الى تونس حيث وجدت لى صديقة لطبفة عملا، وكانت تلك الصديقة إمرأة ذكية لها علاقة بالسينا، وتبعتها الى تونس ، ولم اكتشف عملها الحقيقي حتى كان نزول الحلفاء في الجزائر ، فقد قبض الالمان عليها في ذلك اليوم وقبضوا على ايضاً ، ولكن بدون ان يتقصدوا ذلك . ولم اعرف ما حل بها ، اما بالنسبة لي فلم يلحقوا بي اي اذى . وادركت بعد عذاب طويل ان ذلك كان اجراء حتمته متطلبات الامن . وسجنت قرب طرابلس في معسكر كنا فيه نعاني من العطش والبؤس اشد مما كنا نعاني من الوحشية . ولن اصف ذلك لك ، فنحن ابناء منتصف القرن لانحتاج الى وصف مفصل لنتخيل مثيل هذه الاماكن . فقيرل مائة وخمسين عاماً كان الناس يتفجرون بالعاطفة نحو البحيرات والغابات ، امــــا اليوم فاننا نتغنى بزنزانات السجون . ولهذا فساترك الامر لـك . وانت لا تحتاج الا الى

بعض التفاصيل : الحر والشمس العمودية والذباب والحاجة الى الماء .

وكان هنالـك فرنسي شاب معى كان يتميز بالايمان . أجل ، انها لحكاية خرافية حقاً! من نوع دوغيسكلان ، اذا شئت . وكان قد عبر من فرنسا الى اسبانيا ليحارب . وقد حبسه الجنرال الكاثوليكي ، وحين رأى ان الطعام الرديء في معسكرات فرانكو كان ، اذا جاز لي ان اقول ذلك ، يحظى ببركات روما ، انبثقت في نفسه كآبة عميقة . فلاسماء افريقيا ، حيث هبط بعد ذلك ، ولا كسل المعسكر وخموله صرفاه عن تلك الكآبة . ولكن تأملاته ، والشمس ، غيرتاه نوعاً ما . وفي يوم من الايام ، تحت خيمة كانت تقطر كبوتقة الرصاص الذائب ، ونحن العشرة تقريبًا نتنفس بصعوبة بين اسراب الذباب ، راح يحرر تذمره وشكواه ضد الرومي ، كما سماه ، وكان قد القي الينا بنظرة وحشية ؛ من وجه لم يكن حليقًا عدة ايام ، وكان عــــاريًا حتى منتصفه يغطي جسمه العرق ، ويضرب باصابعه على اضلاعه السارزة . واعلن لنا عن الحاجة الى بابا جديد يعيش مع البؤساء بدلاً من ان يصلي على عرش . وقال ان ذلـك يجب ان يحدث في اقرب فرصة ممكنة . وحدق بعينين وحشيتين بسنا كان يهز رأسه . وكرر : « اجــــل ، في اقرب فرصة بمكنة ! ، ثم هدأ فحأة وقال بصوت خاو اننا يجب ان نختاره بيننا ، ان نتناول رجلًا كاملًا بشروره وفضائله ونقسم على الولاء له وكان الشرط الوحيد لذلك هو أن يحتفظ بمجتمع عذاباتنا حياً في نفسه وفي الاخرين. وتساءل : « من هــو الذي يتميز بأشد النقائص بيننا ? ، واعتبرت الامر نكتة فرفعت اصبعي ، وكنت الوحيد الذي فعل ذلك . ﴿ حسناً ، لنختر جان بابتيست . » كلا ، لم يقل ذلك فقط ، لانه قد كان لي اسم

آخر في ذلك الحين . لقد اعلن على الاقل ان ترشيح المرء لنفسه ، كا كنت قد فعلت ، يدل مقدماً على تمتعي باشد الفضائل ، واقترح انتخابي . ووافق الاخرون ، ضاحكين ، ولكن كان في الامر شيء من الجدية مع ذلك . ويلوح لي انني شخصياً لم اكن اضحك تماماً . والحقيقة هي ان دوغيسكلان كان قد اثر علينا . لقد اعتبرت ، اولا ، ان نبيتي الصغير كان على حق ، ثم ، بسبب الشمس والعمل المضني ، والكفاح من اجل الماء ، لم يكن امامنا مجال للسخرية . وعلى اي حال ، فقد مارست بابويتي عدة اسابيع ، بجدية متزايدة .

ما كانت تتألف ? حسنا ، لقد كنت مثل قائد جماعة ، او سكرتير خلية . واعتاد الاخرون ، على اي حال ، وحتى اولئك الذين كان ينقصهم الايمان ، على طاعتي . وكان دوغيسكلان يعاني ، وكنت اعالج معاناته . ثم اكتشفت بعد ذلك ان البابوية ليست امراً سهلا ، وقد تذكرت هذا بالامس بعد ان القيت عليك محاضرة في احتقار ، اخواننا . وكانت المشكلة الكبيرة في المعسكر تتمثل في توزيع الماء . وتألفت جماعيات اخرى ، سياسية وطائفية ، وانضم كل معتقل الى الجماعة التي كان يفضلها . وكانت النتيجة هي انني فضلت جماعتي ، وكان هذا اول تنازل . وحتى فيا بيننا لم يكن في وسعي ان احافظ على المساواة ، وبالنسبة لحالة رفاقي ، او العمل الذي كان عليهم ان يقوموا به ، كنت امنح ميزة ما لهذا او لذلك . ومثل هذه الامتيازات يقوموا به ، كنت امنح ميزة ما لهذا او لذلك . ومثل هذه الامتيازات ذات تأثير بعيد ، ويكنك ان تثق بكلمتي . بيد انني متعب ، ولست اريد ان اتحدث عن تلك الفترة بالتأكيد . دعنا فقط نقل انني اغلقت الحلقة في اليوم الذي شربت فيه ماء رفيقي كان يموت . كلا ، كلا ،

لم يكن دوغيسكلان ، لانه كان قد مات فعلا ، كا اعتقد ، لانه قلل حصته اكثر مما يجب . ثم انه لو كان حيا ، فان حبي له كان سيجعلني اقاوم الاغراء فترة اطول ، لانني كنت احبه ، اجل ، كنت احبه ، او ان الامر يلوح لي كذلك . ولكنني شربت الماء ، وهذا ثابت ، بينا كنت اقنع نفسي بان الاخرين لم يكونوا ليحتاجوا اليه اكثر من جاجة هذا الزميل الذي كان في طريقه الى الموت على كل حال ، بالاضافة الى انه عزيزي ، تولد الامبراطوريات والكنائس تحت شمس الموت ولكي اصحح نوعاً ما ما قلته بالامس ، فسأخبرك بالفكرة العظيمة التي خطرت لي بينا كنت اقول كل هذا ، والتي – ربما لا اكون متأكداً – قد اكون عشتها او حامت بها فقط . فكرتي العظيمة هي ان المرء يجب ان يغتفر البابا . فهو ، اولا ، بحاجة الى ذلك اكثر من الاخرين . ثم ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع المرء ان يضع نفسه فيها فق مستواه ...

هل اغلقت الباب جيداً ? أجل ؟ تأكد ، رجاء . سامحني ، فلدي عقدة نفسية بشأن المزاليج . ويجب علي ان انهض من الفراش في كل ليلة لاتأكد ، اذ لا يستطيع المرء ان يثق من كل شيء كا اخبرتك . لا تظن ان هذا القلق بشأن المزلاج هو رد فعل مالك خائف . فلم اكن في الماضي لاغلق شقتي او سيارتي . ولم اقفل بابا على نفسي ، ولم اتمسك بما كنت املكه . والحقيقة هي انني كنت اخجل من ملكيتي المي شيء . ألم أبد دهشتي الصادقة في بعض الاحيان ، أثناء ملاحظاتي الاجتاعية ، قائلا : و الملكية ، ايها السادة ، هي قتل ! ، ولما لم

اكن واسع القلب بحيث يمكنني ان اشارك في ثورتي رجلاً بائساً يستحق ذلك ، فقد تركتها عرضة لغزوات اللصوص المحتملة ، آملاً بهذا ان اصحح الظلم بالصدفة واكثر من ذلك ، فانا لا املك شيئاً اليوم . وهكذا فلست قلقاً بشأن سلامتي ، وانما بشأن بنفسي وحضور ذهني . وانا ايضاً متلهف الى اغلاق باب الكون الصغير المقفل الذي انا مليكه، والبابا فيه ، والحاكم .

على فكرة ، أرجوك ان تفتح ذلك الدولاب . احـل ، انظر الى تلك اللوحة . الم تمنز شيئاً فيها ? انها ﴿ القضاةِ العِادلون ﴾ . الا يجعلك هذا تقفز ? ايمكن ان تكون في ثقافتك ثغرات ? ومــع ذلك فاذا قرأت الصحف فستتذكر السرقة التي حدثت في عــام ١٩٣٤ ، في كاتدرائمة سانت بافون في غنت ، اذ سرقت لوحة مشهورة من لوحات فان آيك كانت معلقة في المذبح . ﴿ عبادة الحمل ﴾ . وقد سمنت تلك اللوحة « القضاة العادلون » . وكانت تمثل قضاة على ظهور الخيل آتين لعبادة الحبوان المقدس . وقد وضعت مكانهـا نسخة ثانية رائعة ، لانه لم يتم العثور على الاصلية ابدأ . حسناً ، ها هي . كلا ، ليست لي اية علاقة بها ، واحد ممن يرتادون حانة مدينــة المكسيك – لقد رأيته في ذلك المساء – باعها الى القرد مقابل قنينة ، ذات مساء سكران . وقد نصحت صديقنا اولاً بأن يعلقها في مكان بارز ، ولوقت طويل ، بينا ِ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَنْهَا فِي انْحَاءُ الْعَالَمُ ﴾ كان قضاتنـــا الصالحون يجلسون على -عرشهم في حانة مدينة المكسمك ، فوق رؤوس السكبرين والقوادين . ثم وضعها القرد ، بطلب منى ، هنا ، في عهدتي . وقد عارض قلملاً ، ولكنه خاف حين شرحت له الامر . ومنذ ذلك الحين فـــان هؤلاء

القضياة المحترمين هم صحبتي الوحيدة . وقد رأيت في حانة مدينة المكسيك ، فوق البار ، اي فراغ خلفوا .

لماذا لم اعد اللوحة ? آه ! آه ! لديك انعكاسات رجل بوليس ، لديك ذلك حقاً ! حسناً ، ساجيبك بما كنت سأجيب به حاكم التحقيق ، اذا كان سيخطر ببال احد ان هذه اللوحة انتهت الى غرفتي . اولاً ، لانها لا تعود إلى وانما الى مالك حانة مدينة المكسيك الذي يستحقها بقدر استحقاق اسقف غنت لهـا . وثانيـــا ، لان جميع اولئك الذين يجتمعون حول لوحة ( عبادة الحمل » لم يلاحظوا انهـــا نسخة زائفة ، وهكذا فليس في ذلك اساءة الى احد . وثالثًا ، لانني استطيع ان اسيطر بهذه الطريقة . انهم يعرضون امام اعجاب العالم قضاة مزيفين ، بينًا أنا وحدي أعرف القضاة الحقيقيين . ورابعًا ، لانني استطيع بهذا ان احصل على فرصة لاذهب الى السجن – فكرة خلابة على كل حال. وخامسًا ، لان هؤلاء القضاة هم في طريقهم لملاقساة الحمل ، لانه لم يعد هنالك حمل ولا براءة ، ولان النذل البارع الذي سرق اللوحة كان اداة في يد العدالة الخفية التي يجب الا يقف احد في طريقها . واخيراً ، لان كل شيء يصبح متوافقاً بهذه الطريقة . اذ تنفصل العدالة نهائياً عن البراءة – الاخيرة على الصليب والاولى في الدولاب – وينفتح الطريــق امامي لاعمل وفق معتقداتي . ويمكنني بضمير مرتاح ان امـــارس المهنة الصعبة ، مهنة القاضي التائب التي رفعت نفسي اليها ، بعد كل تلك الآمال المخيبة والمتناقضات، والآن قد حان الوقت، ما دمت ستغادر، لكي اخبرك بما اعنيه بهذه المهنة .

اسمح لي اولاً بان اجلس معتدلاً لكي يكون في وسعي ان اتنفس

بسهولة اكثر . أوه ، كم انا ضعيف ! احبس قضاتي ، رجاء . اما بالنسبة لمهنة القاضي التاثب فانني امارسها الآن . ان مركز دائرتي هو في حانة مدينة المكسيك عادة . ولكن المهن الحقيقية تتم وراء مكان المعمل . حتى في الفراش ، حتى مع الحمى ، تجدني اعمل . ثم ان المرء لا يمارس هذه المهنة ، وانما يتنفسها دائماً . ولا تظن انني تحدثت اليك بهذا التفصيل مدة خمسة ايام لكي نمرح فقط . كلا ، لقد كنت اتحدث مثرثراً مرحاً بصورة كافية في الماضي . اما الآن فان لكلماتي هدفا . مثرثراً مرحاً بمورة كافية في الماضي . اما الآن فان لكلماتي هدفا . ان هدفها هو ان تسكت الضعك ، وتتجنب الحكم شخصيا ، رغم انه ليس هنالك مهرب واضح . اليس كوننا اول من يتهم انفسنا هو اغظم شيء يقف في طريق خلاصنا من ذلك ? وهكذا ، فمن الضروري ان نبدأ بتوسيع الاتهام حتى يشمل الجيع ، بدون تمييز ، لكي نقلل منه منذ البداية .

لا اعذار هنالك البتة لاي احد ، وهذا هو مبدئي الاول . انني انكر النية الخيرة ، والخطأ المحترم ، وقلة الحصافة ، والظروف المخففة . ولست لامنح تطهيراً او بركة . كل شيء يتم احصاؤه ، ثم : « بلغ الامر هذا القدر . انت شرير ، نصف انسان نصف وحش ، كذاب اصيل ، تجامع الغلمان ، فنان ، الخ. ، هكذا . بتلك الصراحة . وفي الفلسفة كا في السياسة ، اقف بجانب كل نظرية ترفض ان تهب الانسان البراءة ، واقف بجانب كل نظام يعامله باعتباره مذنباً . انت ترى في " ، ايها العزيز جداً ، محامياً مثقفاً من محامي العبودية .

والحق انه بدون العبودية لا يمكن ان يوجد حل نهائي . وقد ادركت ذلك سريعاً . وكنت ذات يوم اتحدث عن الحرية دامًا . كنت

اضعها عند الافطار على خبري المحمص وامضغها طيلة النهار ، وكانت انفاسي تعبق بالحرية مع الاخرين . وبتلك الكلمة السحرية كنت افوز على كل من كان يعارضني ، وقد جعلتها تخدم اغراضي وشهواتي وقوتي . وكنت اممِس بها في الفراش في آذان شريكاتي فيه ، بمـــا ساعدني على التخلي عنهن . وكنت ادعها تنساب .... تشك ! تشك ! لقد بدأت اتأثر واضيع اطراف الحديث المعقول . ولكنني كنت في بعض الاحيان استخدم الحرية استخداماً اشد ابتعاداً عـــن المصلحة الخاصة وحتى ــ تصور سذاجتي فقط ــ انني دافعت عنها مرتين او ثلاثا دون ان اذهب الى حد الموت في سبيلها طبعاً ، ومع ذلك فقد كنت اقوم ببعض الجازفات . يجب ان تغتفر لي مثل هذه الافعال الجمقاء ، فلم اكن اعرف ما كنت افعل . لم اكن اعرف ان الحزية ليست جائزة او وساماً يمكن الاحتفال به بالشميانيا . وليست هدية ، او صندوقاً من الحلويات التي تجعلك تزدرد لعابـــك . اوه ، كلا ! انها ، بالعكس ، متاعب ، وسباق طویل المدی ، یشترك فیه المرء وحیداً ، مستنفد القوة . لا شمبانيا ، ولا اصدقاء يرفعون اقداحهم بينا هم ينظرون اليك بود . عليـك ان تكون وحدك في غرفة كئيبة ، وحدك في قفص الاتهام المام القضاة ، ووحدك لتقرر امام نفسك او امام حكم الاخرين . وفي نهاية كل ذلك تكون الحرية حكم المحكمة ، ولهذا فات الحرية لآ تحتمل ، خاصة حِين تسقط صريع الحمى ، او تكون شقياً ، او حين لا تحب احداً.

آه ؛ يا عزيزي ، ان عبء الايام مخيف بالنسبة لمن هـــو وحيد ، بدون اله ، بدون سيد ، ولهذا يجب على المرء ان يختار سيداً ، الهــا

بدون نميزاته المألوفة . ثم أن تلك الكلمة قد فقدت معناها ، ولم تعد تستحق أن يجسازف المرء بصدم أحد بها . خذ فلاسفتنا الاخلاقيين ، مثلاً ، الذين يغرقون في الجديــة ، ويحبون جارهم كثيراً كا يحبون الاخرين – لا شيء يميزهم عـن المسيحيين ، عدا انهم لا يعظون في الكنائس . فما هو سبب عدم تحولهم ، في رأيك ? الاحترام ، ربما احترامهم البشر ، اجل ، الاحترام الانساني . انهم لا يريدون ان يثيروا فضيحة ، ولهذا فانهم يحتفظون بمشاعرهم لانفسهم . مثلا ، كنت اعرف قاصا ملحدا كان يصلي كل ليلة . ولكن هذا لم يمنع شيئًا : فكم تحدث ضد الله في كتبه ! اي هجوم ، قد يعجب البعض !! وقد رفع مفكر حر تحدثت اليه عن ذلك يديه – بدون اي قصد سيء ، اؤكد لك ــ الى السماء وتأوه قائلًا : ﴿ انْكُ لَا تَحْدَثْنِي عَنْ شَيَّء جَدِيد ، انْهُم جَمِيعاً كذلك . ، انه يعتقد ان ثمانين بالمائة من كتابنا ومؤلفينا سيكتبون مدائحهم لله ، لو قيض لهم ان يفعلوا ذلك دون ان يذكروا اسماءهم . ولكنهم يذكرون اسماءهم لانهم ، كما يقول ، يحبون انفسهم ، وهم لا يمته حون شيئًا لانهم يشمئزون من انفسهم ، ولما لم يكن في وسعهم ، مع ذلك ، ان يمنعوا انفسهم من اصدار الحكم ، فانهم يعوضون عن ذلك بالقاء المواعظ . باختصار ، ان شيطانيتهم فاضلة . فترة غريبة ، حقا ! ولا يدهشني ابدأ ان الاذهان مرتبكة ، وان احد اصدقائي ، وكان ملحداً حين كان زوجاً مثالياً نموذجياً ، انقلب الى الايمان حين اصبح فاسقاً!

آه ، اولئك المحتالون الصغار ، المثلون المسرحيون ، المنافقون \_ ومع ذلك فانهم يثيرون العطف! صدقني انهم جميعاً كذلك إحتى حين

يحرقون الساء . فاذا كانوا ملحدين او من رواد الكنائس ، من سكان موسكو او من سكان بوسطن ، فانهم جميعاً مسيحيون ابا عن جد . ولكن يحدث انه ليس هنالك أب ، ولا حكم ! انهم احرار ، ولذلك فيجب ان يدبروا امور انفسهم ، وما داموا لا يريدون الحرية ولا احكامها ، فانهم يطلبون ان تضربهم على ركبهم ، وهم يخترعون القواعد المرعبة ، ويهرعون الى بناء اكوام من القصب بدلاً من الكنائس مصلحون شهداء مثل سافونارولا ، حقا . ولكنهم يؤمنون بالخطيئة مقط ، ولا يؤمنون بالنقاء ابداً . انهم يفكرون في النقاء ، حقا . النقاء هو ما يطلبونه – القبول ، والاستسلام ، والسعادة ، ورجما ، لانهم عماطفيون ايضاً ، الخطبة ، والعروس العذراء ، والرجل المستقيم ، وموسيقى الارغن . خذني انا ، مثلا ، وانا لست عاطفياً – اتعرف بم عناق لا ينتهي ، المتعة الحسة والاستثارة الذهنية – ليستمر ذلك كله خس سنوات وينتهي بالموت . يا للتعاسة !

وهكذا ، وبسبب عدم وجود خطبة او حب غير منقطع ، فان الامر يكون زواجا ، زواجا وحشيا ، مع القوة والسوط ، والامر الجوهري هو ان كل شيء يجب ان يكون بسيطا ، كا يكون بالنسبة الطفل ، وان كل شيء يجب ان يكون منظا ، وان الخير والشر يجب ان يشار اليها بصورة عرفية ، اي بوضوح . وانا اوافق على ذلك ، مها كنت صقليا او جاويا ، وحتى لو لم اكن مسيحيا على الاطلاق ، رغم انني اشعر بالصداقة نحو اول المسيحيين . ولكنني عرفت على جسور باريس انني ، انا ايضا ، كنت اخشى الحرية . وهكذا فهيا

الى السيد ، مها يكن ، ليحل محل قانون الساء . « ابانا يا من انت هنا مؤقتا ... مرشدينا ، سادتنا القساة قسوة بديعة ، آه ، ايها القادة القساة الحبوبين ... ، باختصار ، انت ترى ان المسألة الجوهرية هي الا نكون احرارا وان نطيع تائبين من هو اشد نذالة منا . وحين نكون مذنبين جميعنا ، فان ذلك سيكون ديمقراطية . دون ان نذكر ، يا صديقي العزيز ، اننا يجب ان ننتقم لاضطرارنا الى الموت وحيدين . الموت توحد ، بينا ان العبودية جماعية . فالاخرون يحصلون على نصيبهم ، ايضا ، في الوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك – وهذا هو المنهم . نجتمع اخبرا ، واكن على ركبنا ، ونحن نحنى رؤوسنا .

اليس افضل كذلك ان نعيش كالاخرين في العالم ، وكذلك ، اليس من الواجب على بقية العالم ان تكون مثلي ? ان التهديد والسمعة السيئة والبوليس هي الروادع التي توجب ذلك التشابه . وحين اكون محتقراً ، واقعاً في الغخ ، مضطراً ، فسيكون في وسعي ان اكشف عن قيمتي ، واستمتع بما انا هو ، واكون طبيعياً اخيرا . ولهذا ، ايها العزيز جداً ، وبعد ان قدمت احتراماتي الى الحرية بكل وقدار ، فقد قررت انني وبعد ان اسلمها لاي شخص ياتي في الطريق . وانا اعظ في كنيستي في حانة مدينة المكسيك بقدر وسعي . وادعو الناس الطيبين ليطيعوا السلطة ولينصاعوا بخضوع لراحة العبودية ، حتى اذا كان على السلطة ولينصاعوا بخضوع لراحة العبودية ، حتى اذا كان على السلطة ولينصاعوا الحرية الحقيقية .

ولكنني لست سخيفا ، انني ادرك تماماً ان العبودية لا تتحقق مباشرة . انها ستكون من بركات المستقبل وهذا هو كل شيء . اما في الوقت الحاضر فعلي ان احتمل هذا الحاضر وأجد حلا مؤقتاً على

الاقل . ولهذا فيجب على ان اجد وسيلة اخرى لتوسيع الحسكم حتى يشمل الجميع لكي اجعله اخف عبئًا على عاتقي . لقد وجدت الوسيلة افتح النافذة قليلاً ، ارجوك. ان الجو حار جداً . ليس كثيراً ، لانني اشعر بالبرد ايضاً . ان فكرتي بسيطة ومثمرة معاً . كيف يمكن اشراك الجيع لكي يكون لي الحق في ان اجلس مرتاحاً في الخارج ? أيجب على ان اصعد الى المنبر ? كالكثيرين من معاصري" المشهورين ؛ وألعسن الانسانية ? ذلك خطر جداً ! ذات يوم ، أو ذات ليسلة ، ينبثق الضحك دون سابق انذار . ويعود الحسكم الذي تصدره على الآخرين ليصفع وجهك ، محدثًا بعض الاذي . ثم ماذا ? انك تسألني . حسنًا ، هنا النبوغ ، لقد اكتشفت اننا بينا نكون بانتظار السادة الذين يحملون قضيانهم ، يجب علينا ، مثل كوبرنيكوس ، ان نعكس الامور لنكسب ، وبقدر عجز المرء عن اتهام الآخرين بدون ان يكون في ذلك حكم مباشر على نفسه ، فان عليه ان يخضع نفسه ليكون له حتى الحكم على الآخرين . وبقدر كون كل قاض سينتهي به الأمر يوماً الى ان يكون تائبًا ، فعليه ان يقطع الطريق في الاتجاه المعاكس ويمارس مهنة التوبة ليكون في وسعه إن ينتهي إلى القضاء . هل تتتبع ما اقول ؟ حسنًا . ولكن ، لكي اوضح ما اريد ، سأخبرك بكيفية العمــل .

لقد اغلقت دائرتي القانونية اولاً ، وغادرت باريس ، وسافرت . وهدفت الى الاستقرار تحت اسمي الجديد في مكان ما تتوفر لي فيه مارسة المهنة . هنالك اماكن عديدة في العالم ، ولكن الصدفة والسهولة والسخرية ، وكذلك الحاجة الى ذلة معينة ، جعلتني اختار عاصمة الماه والضباب ، التي تملاها القنوات وتزدحم بالناس ، وتزورها اقوام

من كل زوايا الارض. وأقمت دائرتي في حانة في حي البحارة . ان الزبائن الذين تجدهم في مدينة الميناء يكونون متنوعيين . فالفقراء لا يذهبون الى المناطق المترفة ، في حين ان الناس الكرام يذهبون دائماً ، بل مرة واحدة على الاقل ، كما رأيت بنفسك ، الى الاماكن المشبوهة . انني انتظر البورجوازيين على الاخص ، البورجوازيين الضالين ، لانني احصل معهم على افضل النتائج وكالفنان الموهوب الذي يعزف على آلة كمان نادرة ، استطيع ان اخرج منهم بأدق الاصوات .

وهكذا فقد مارست مهنتي الفيدة في حانة مدينة المكسيك فيترة من الزمن . انها تتألف ، اولا ، كما تعرف من التجربة ، من الاغراق في الاعتراف للآخرين قدر استطاعي . انني اتهم نفسي طولاً وعرضاً . وليس ذلك بالأمر الصعب ، لانه قد توفرت لي ذاكرة الآن . ولكن دعني اذكر لك انني لا اتهم نفسي اتهاما عاديا ، ولا اضرب على صدري . كلا ، انني انجر بهارة ، مضاعفاً من وضوح الموضوع وشذوذه ايضاً – باختصار ، انني اكيتف كلماتي وفقا للمستمع ، واجعله يراني بصورة افضل . وأنا امزج ما يخصني بما يخص الآخرين واختار النواحي المشتركة بيننا ، والتجارب التي عانيناها والنقائص التي نتميز بها – بعبارة اخرى ، رجل الساعة كما يتضح في شخصي وفي نتميز بها – بعبارة اخرى ، رجل الساعة كما يتضح في شخصي وفي فرد بالذات . قناع ، باختصار ، كأقنعة الكرنفالات التي هي كوجوه الناس في الحياة ، وتتميز عنهم في الوقت نفسه ، بحيث انها تجعل المرء يقول : « لماذا ? بل لا بد انني كنت قد قابلته في مسكان ما ! » يقول : « لماذا ? بل لا بد انني كنت قد قابلته في مسكان ما ! »

شديد: « هذا ، يا للتعاسة ، هو أنا! » وينتهي اتهام المدعي العام . وفي الوقت نفسه فان الصورة التي اعرضها على معاصري تصبح مرآة . انني اقف ، مغطى بالرماد ، انتف شعري ، وتمزق وجهي المخالب ، ولكن بعينين نافذتين امام البشرية كلها ، اعيد على مسامعها فضائحي بدون ان احول بصري عن التائير الذي احدثه ، واقول : « لقد كنت أحقر الجميع . » ثم اتحول من « انا » الى « نحن » ، دون ان اجعل احداً يدرك ذلك . وحين اصل الى : « وهكذا نحن » ، اكون قد اتمت اللعبة ، وبذلك ابعدهم عني . انني مثلهم حقاً ، ونحن في الحساء معاً . ومع ذلك ، فلدي تفوق يكن في انني اعرف ذلك ، وهذا يمنحني الحق في الكلام . انت ترى ميزتي بلا شك ، فكلما اكثرت من اتهام نفسي ، زاد حقي في اتهامك . بل اكثر من ذلك انني استفرك الى اتهام نفسك ، وهذا يحررني من بعض العبء . آه ، اغ عزيزي ، نحن محلوقات غريبة بائسة ، واذا كنا سننظر الى ماضي حياتنا فقط ، فلن نعدم المناسبات التي تدهشنا وترعبنا . حاول فقط ، وسأستمع حقاً الى اعترافك بشعور اخوي عظم .

لا تضحك! أجل ، انك زبون صعب لقد عرفت ذلك في الحال . ولكنك ستصل الى ذلك حتما . الآخرون معظمهم اكثر عاطفية من كونهم اذكياء ، وهم يستسلمون في الحال ، اما مع الاذكياء ، فات الامر يستغرق زمنا . يكفي ان اشرح لهم الطريقة بصورة كاملة . انهم لن ينسوها ، وانما سيتأملون فيها . وهم سرعان ما يستسلمون ، معتبرين نصف الامر لعبة ، بينا يكون نصفه الآخر اضطراباً عاطفياً . ويقولون كل شيء . وانت لست ذكياً وحسب ، وانما تلوح معتاداً .

اتعترف ، على كل حال ، بانك تلوح اليوم اقل ارتياحاً من نفسك مما كنت عليه قبل خمسة ايام ? والآن فسانتظر منك ان تكتب لي او تعود الي . لانك ستعود ، انا واثق من ذلك ! وستجدني على حالي ، بدون تغيير . ولماذا اتغير ? ما دمت قد عثرت على السعادة التي تناسبني ? لقد قبلت الازدواج بدلاً من ان اضطرب بشأن ذلك . بالعكس ، لقد استقر الامر بي على الازدواج ، وعثرت فيه على الراحة التي كنت ابحث عنها في حياتي ، لقد كنت مخطئاً حين اخبرتك بان الامر الجوهري هو ان يكون المرا المورا على الساح لنفسه بكل شيء ، حتى اذا كان عليه من وقت لآخر ان يعترف بفضائحه بصوت عال . انني اسمح لنفسي بكل شيء ثانية ، وفي هذه المرة ، بدون الضحك . لقد غيرت طريقي في الحياة ، وقد عدت الى حب نفسي والاستفادة من الآخرين . وانما يجعلني اعترافي عدت الى حب نفسي والاستفادة من الآخرين . وانما يجعلني اعترافي وثانياً بتوبتي الساحرة .

ومنذ ان وجدت الحلل ، صرت استسلم لكل شيء ، للنساء ، للفخر ، للسأم ، للاستياء ، وحتى للحمى التي اشعر بها تسيطر علي سيطرة ممتعة في هذه اللحظة . فقد سيطرت في النهاية ، ولكن الى الابد . لقد عثرت مرة اخرى على ارتفاع كنت الوحيد الذي تسلقه ، ويمكنني منه ان احكم على الجميع ، وفي الفترات الطويلة ، في ليلة جميلة حقا ، اسمع احيانا ضحكة بعيدة ، فاشك ثانية . ولكنني اسحق كل شيء سريعا ، الناس والاشياء ، تحت عبء ترددي ، وانطلق الى اعلى في الحال . وهكذا فسأنتظر احتراماتك في حانة مدينة المكسيك زمنا

كافياً. ولكن ابعد هذا الغطاء ، انني اريد ان اتنفس . ستأتي ، الليس كذلك ? سأريك تفاصيل طريقتي ، لانني اشعر بالود نحوك . ستراني اعلمهم ليلة بعد ليلة انهم اشرار . وفي هذا المساء ساستمر . انني لا استطيع الاستغناء عن ذلك ولا استطيع ان احرم نفسي من تلك اللحظات التي ينهار فيها احدهم بمساعدة الكحول ، ويضرب على صدره . ثم ازداد طولاً ، أيها العزيز جداً ، ازداد طولاً واتنفس بحرية ، لانني فوق الجبل ، ويمتد السهل امام عيني . كم هو مسكر ان يشعر المرء وكأنه الله الاب ، وان يعطي شهادات نهائية بالطبائع والعادات السيئة . وراقبها وهي تصعد نحوي ، خارجة من الضباب والماء ، حشود التي احبلس على عرش بين الملائكة السيئين في قمة الساء الهولندية واراقبها وهي تصعد نحوي ، خارجة من الضباب والماء ، حشود الني ارى وجهه الحائر الذي يخفي نصفه بيده كآبة الحالة العامة واليأس من القدرة على الخلاص منها . اما بالنسبة لي ، فانني اشفق بدون ان اخيراً بانني معبود!

اجـل ، انني اتحرك . كيف كنت سابقـى في الفراش كالمريض الطيب ? يجب ان اكون اعلى منك ، وافكاري ترفعني . في مثل هذه الليـالي ، او الصباح ( لان السقطة تحدث في الفجر ) اخرج واتمشى بنشاط على طول القنوات ، وتصبح طبقات الريش في الساء البـاهتة اخف ، وتصعد الحمـائم قليـلا الى الاعلى ، ويعلن نور وردي فوق السطوح يومـا جديداً من صنعي . ويقرع جرس اول عربـة ترام في شارع دامراك ، في الهواء الرطب ، معلناً يقظة الحياة في طرف اوروبا

هذه ، في اللحظة ذاتها التي تنزلق فيها بالم مثات الملايين من رعاياي من الفراش ، والمذاق المر في افواهما ، لتذهب الى عمل لا متعة فيه . وبعد ذلك احلق فوق هذه القارة كلها التي هي تحت سيطرتي دون ان تعرف ذلك ، وأشرب النور المتألق الذي ينثره النهار ، سكرانا بالكلمات الشريرة ، واكون سعيداً – اقول لك انني سعيد ولن ادعك تعتقد انني لست سعيداً . انني سعيد حتى الموت ! أوه ، الشمس ، المصاطب ، والجزر التي هي في طريق الرياح التجارية ، والشباب الذي تدفع ذكراه بالمرء الى اليأس !

سأعود الى الفراش ، سامحني . اخشى ان اكون مستنزفا ، ومع ذلك فلست ابكي . ان المرء ليتساءل احيانا متشككا في الحقائق حق حين يكون قد اكتشف اسرار الحياة الطيبة . ان حلي ليس الحلل المشالي حقا . ولكنك حين لا تحب حياتك ، وحين تعرف انك يجب ان تستبدلها بحياة اخرى ، لا يكون امامك اي اختيار ، اليس كذلك ? ماذا يستطيع الانسان ان يفعل ليكون شخصا آخر ? مستحيل . على المرء الا يكون اي شخص ، وان ينسى نفسه ويكون شخصا آخر على الشحاذ العجوز الذي لم يترك يدي في ذات يوم حين كنت في شرفة الشحاذ العجوز الذي لم يترك يدي في ذات يوم حين كنت في شرفة احدى المقاهي ، اذ قال : « آه يا سيدي ، ليس لانني لست طيباً ، والماضعت انت طريق النور . « اجل ، لقد اضعنا طريق النور ، والصباح ، والبراءة المقدسة التي يتاز بها اولئك الذين يغتفرون لانفسهم .

انظر ، ان الثلج يتساقط ! أوه ، يجب ان اخرج . امستودام نائمة في الليل الابيض ، والقنوات المظلمة تحت الجسور الصغيرة المغطاة بالثلج ، والشوارع الخالية ، وخطواتي المتعثرة – سيكون هنالك نقاء رغم كونه عابراً ، قبل وحل الغد . انظر الى الندف الكبيرة وهي تنهمر على زجاج النافذة . لا بد انها الحائم بالتأكيد ، قررت اخيراً ان تهبط ، الحائم الصغيرة العزيزة ، انها تغطي المياه والسطوح بطبقة كثيغة من الريش ، انها تخفق باجنحتها على كل نافذة ، اي غزو! دعنا نأمل انها آتية بأخبار طيبة . سيخلف الجميع ? ايه ? – وليس الختارون فقط . وسيتم اقتسام الممتلكات والمشاق ، وأنت مثلاً منه هذا اليوم ، ستنام كل ليلة على الارض من اجلي ، لعبة الصيد كها ، اين ? هيا ، اعترف بأنك ستندهش اذا جاءت عربة من الساء لتحملني بعيداً ، او اذا احترق الثلج فجأة . انت لا تصدق ذلك ، ولا أنا . ولكنني يجب ان اخرج .

حسنا ، حسنا ، سأهدأ . لا تنهض ، اجلس ! لا تأخذ تدفقي الماطفي او هذياني مأخذاً جديا . انني اتحكم في ذلك . قل لي انك ستتحدث الي عن نفسك الآن . وسأكتشف هل استطعت ان احقق واحداً من اهداف اعترافي الطويل . انني في الواقع آمل دائماً ان عدثي سيكون من رجال البوليس وانه سيقبض علي بتهمة سرقة والقضاة العادلين . » اما بالنسبة للامور الاخرى – هل انا على حق ? – فلا احد يستظيع ان يقبض علي . اما بالنسبة للسرقة ، فانها تقع ضمن نصوص القائون ، وقد اعددت كل شيء لكي اكون شريكا في الجرية : انني احتفظ بتلك اللوحة واريها لكل من يريد ان يراها ، ستقبض علي اذن ? ستكون هذه بداية طيبة . ربما سيكون في الوسع الاهتمام بالامور الاخرى بنتيجة ذلك . سيفصل رأسي عن جسدي ،

مثلا ، ولن اخشى الموت بعد ذلك ، وساخلص . فوق الحشد المجتمع ، سترفع رأسي الذي ما يزال دافئًا ، لكي يكون في وسعهم ان يميزوا انفسهم فيه ، واستطيع انا ايضًا ان اسيطر ثانية – مستثنى . وسيكون كل شيء تمامًا ، كان علي ان اختتم سراً مهنتي كنبي مزيف يصرخ في القفار ويرفض ان يخرج .

ولكنك لست من رجال البوليس بالطبع ، وهذا سيكون سهلا . ماذا ? آه ، لقد شككت في ذلك كما ترى . كان ذلك الود الغريب الذى شعرت به نحوك في محله اذن . انت تمارس مهنة المحاماة الشريفة في باريس ? لقد فكرت في اننا قد نكون من جنس واحد . ألسنا متشابهين جميعا ، حديثنا المستمر بدون ان يكون لنا سامع ، وفي بحثنا الابدي عن نفس المسائل رغم اننا نعرف الجواب مقدما ? ارجوك ان تخبرني اذن بماحدث لك ذات ليلة على ارصفة السين وكيف استطعت ان تغبرني اذن بماحدث لك ذات ليلة على ارصفة السين وكيف استطعت ان تفلح في عدم الجازفة بحياتك ، وانت نفسك تقول الكلمات التي ظلت سنوات طويلة تتردد في ليالي ، والتي سأقولها اخيراً عبر فمك ؟ من انتها الشابة ، القي بنفسك الى الماء ثانية لكي تتوفر لي فرصة اخرى انقذ فيها نفسينا معا ! » فرصة اخرى ، ايه ، اي اقتراح ! افترض فقط ، ايها السيد العزيز ، اننا نؤخذ بما نقول حرفياً ! كان علينا ان نمضي في ذلك حتى النهاية . برررر . .! الماء بارد جداً ! ولكن دعنا لا نقلق ! فات الوقت الآن . وسيفوت الوقت دائماً .

•